

## الآبارُ المسحورة



## الآبارُ المسحورةُ

جوزفين مسعود

الاستثمار التربوي: سمر محفوظ برّاج الضّبط اللّغوي: خليل السّيقلي

الغلاف، القصميم والرّسم: ساندرا غصن الدّاخل، الرّسوم: دوللي شمّاس ڤيليو

الك hachette

## الآبارُ المَسحورةُ

متابعة النشر: ليكول عقيقي المصوّر التصميم المنهجيّ: ماريو جاد التفيذ: دار منهل الحياة

ر.د.م.ك. 6 - 323 - 6 - 9953 - 26 - 978

النَّاشر: هاشيت أنطوان، Hachette Antoine

جميع الحقوق محفوظة

© هاشیت أنطوان ش.م.ل.، 2011 ماشیت أنطوان ش.م.ل.

الطَّبِعة الأولى 2011

ص.ب. 0656 - 11، رياض الصّلح

1107 2050 يروت، لبنان

العنوان التَّجاريّ: سنّ الفيل، حرج ثابت، بناية فورِست

هائف: 483513 - 1 - 961

بريد إلكروني: info@hachette-antoine.com

## الآبارُ المَسحورةُ

-1-

وَقَفَت الأَميرَةُ ياسَمينُ تَنْظُرُ إلى شَقيقَتِها الصُّغْرى سَوْسَنَ تُغادرُ القَصْرَ بِرِفْقَة كِلابِها في نُزْهَتِها الصَّباحِيَّةِ المُعْتادَةِ. وَلَمَّا غَابَتْ عَنْ عَيْنَيْهِا تَنَهَّدَتْ مِنْ أَعْمَاقِ قَلْبِهِا! حَبَّذَا لَوْ تَمَكَّنَتْ مِنْ مُرافَقَة شَقيقَتها، وَأَنْ تَعيشَ حَياتَها الطَّليقَةَ الحُرَّةَ! كَانَتْ سَوْسَنُ تَسْتَيْقَظُ مَعَ الطَّيورِ، فَتَتَناوَلُ فَطوراً خَفيفاً، ثُمَّ تَحْملُ عَصاً طُويلَةً وَتَخْرُجُ إِلَى الحَديقَةِ أَوْ تَنْطَلِقُ إِلَى الغاباتِ. إِنَّهَا تَعْشَقُ الطَّبِيعَةَ، وَتَجِدُ لَذَّةً مَا يَعْدَهَا لَذَّةٌ في اكْتشاف خَفاياها، وَمُرافَقَة حَيَواناتها، وَمُراقَبَة أَطْيارها، وَمُلاحَقَة فَراشاتِها، وَدِراسَة حَشَراتِها، وَتَعَهُّد نَباتاتها. وَهِيَ تَزْدادُ عَنْ جَياةِ التَّرَف بُعْداً كُلَّما ازْدادَتْ بِحَياةِ الطَّبِيعَةِ التصاقاً.

وَياسَمِينُ؟ ياسَمِينُ تُحِبُّ الطَّبِيعَةَ، وَتَعْشَقُ فيها ما تَعْشَقُهُ

شَقيقتُها الصَّغْرى. وَلَكِنْ أَنّى لَها أَنْ تَعيشَ مَعَ الطَّبيعَةِ كُما تَشْتَهِي وَمَهامُّ الحُكْمِ تَنْتَظِرُها وَشيكاً؟ إِنّها ابْنَةُ المَلكِ الكُبْرى، وَوَريثَةُ العَرْشِ بَعْدَ وَفاتِهِ. وَلَقَدْ تقَدَّمَ وَالِدُها في الكُبْرى، وَوَريثَةُ العَرْشِ بَعْدَ وَفاتِهِ. وَلَقَدْ تقَدَّمَ وَاللَّها في الكُبْرى، وَوَريثَةُ العَرْشِ بَعْدَ وَفاتِهِ. وَلَقَدْ تقدَّمَ وَاللَّها في السِّنِّ، فَأُرادَ، بِثاقِبِ نَظَرِهِ، أَنْ يُهيَّهَا لِمَسْوُولِيّاتِ المُسْتَقْبَلِ، وَيُسَلِّحَها بِالحِكْمَةِ لِتَكُونَ لَها دِرْعاً تصونُ بِها المُلْكَ وَيُسَلِّحَها بِالحِكْمَةِ لِتَكُونَ لَها دِرْعاً تصونُ بِها المُلْكَ وَتَخَفَظُهُ لِأَوْلادِها مِنْ بَعْدِها. وَكَانَتْ ياسَمينُ في بادِئَ وَتَخَفَظُهُ لِأَوْلادِها مِنْ بَعْدِها. وَكَانَتْ ياسَمينُ في بادِئَ الأَمْرِ تَنوءُ بِهَذِهِ الحَياةِ، وَلَكِنَّ إيمانَها بِمَحَبَّةِ والدِها، وَتُقَتَها المُسُوولِيّاتِ وَتَتَحَمَّلُها بإرادَتِهِ الحَكيمَةِ، جَعَلاها تَرْضى بِالمَسْوُولِيّاتِ وَتَتَحَمَّلُها بالمَحْكِيمَةِ، جَعَلاها تَرْضى بِالمَسْوُولِيّاتِ وَتَتَحَمَّلُها باقَيْنَاع وَلَدَّةِ. الحَكيمَةِ، جَعَلاها تَرْضى بِالمَسْوُولِيّاتِ وَتَتَحَمَّلُها باقَيْنَاع وَلَدَّةٍ.

مَضَتِ الأَيّامُ، وَكَبِرَتِ الشَّقيقَتانِ، وَكُلُّ مِنْهُما تَسيرُ في طَريقٍ: فَسَوْسَنُ تُعاشِرُ الطَّبيعَة، وَتَخْتَلِطُ بِعامَّةِ الشَّعْبِ، فَتُعاني مَشاكِلَهُمْ وَمَتاعِبَهُمْ، وَتُشارِكُهُمْ في أَحْلامِهِمْ وَأَمانِيّهِمْ، وَتُشارِكُهُمْ في أَحْلامِهِمْ وَأَمانِيّهِمْ، وَتَشارِكُهُمْ في أَحْلامِهِمْ وَأَمانِيّهِمْ، وَتَشارِكُهُمْ في أَحْلامِهِمْ وَأَمانِيّهِمْ، وَتَشارِكُهُمْ في أَحْلامِهِمْ وَأَمانِيّهِمْ، وَتَشارِكُهُمْ في أَحْلامِهِمْ وَأَمانِيّهِمْ،

وَشِيكاً: قَرِيباً. بِثاقِبٍ نَظرِهِ: بِنظَرِهِ الَّذِي يَرى إلى البعيدِ. تَتُوءُ: تَستثقِلُ وَتَجِدُ صعوبةً.

أُحُوالِ رَعِيَّتِهِ؛ وَياسَمِينُ تَعِيشُ حَياةَ القَصْرِ، فَتَسْتَقْبِلُ رِجالَ السِّياسَةِ، وَتَبْدي الرَّالَيُ الرَّسائِلُ وَالتَّقارِيرَ، وَتُبْدي الرَّانِي المُلْيا.

وَفِي أَحَدِ الأَيّامِ تَعَرَّفَتْ سَوْسَنُ بِشَابٌ مُزارِعٍ يُدْعى سَعيداً راحَ يُرافِقُها أَحْياناً في نُزُهاتِها داخِلَ الغاباتِ، فَيَزيدُها مَعْرِفَةً بِسِحْرِها وَأَسْرارِها. وَمَعَ الأَيّامِ تَطَوَّرَتِ العَلاقَةُ بَيْنَهُما إلى صَداقَةٍ مَتينَةٍ، وَما لَبِثَتِ الصَّداقَةُ أَنِ انْقَلَبَتْ حُبًا عاطِفِيًا رَقيقاً سامياً.

كانَ سَعيدٌ يُحِبُ العِلْم، فَقَرَأَ الكَثيرَ مِنَ الْكُتُبِ القَديمَةِ، وَعَرَفَ بِأَخْبَارِ العَالَمِ الخارِجِيِّ. وَتَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَى مَزيدِ مِنَ المَعْرِفَةِ وَالإسْتِكْشَافِ، فَكَانَ يَزُورُ شَيْحًا فَيْلَسُوفاً يَعيشُ في المَعْرِفَةِ وَالإسْتِكْشَافِ، فَكَانَ يَزُورُ شَيْحًا فَيْلَسُوفاً يَعيشُ في أَعالَي الجِبَالِ حَياةَ الزَّهْدِ وَالتَّنَسُّكِ، وَيَأْخُذُ عَنْهُ مَا فَاتَهُ مِنْ عَلَى الجِبَالِ حَياةَ الزَّهْدِ وَالتَّنَسُّكِ، وَيَأْخُذُ عَنْهُ مَا فَاتَهُ مِنْ عَلَى مَوْسَنَ مَا قَرَأَ وَمَا سَمِعَ، وَلَكُمْ قَصَّ سَعيدٌ عَلَى سَوْسَنَ مَا قَرَأَ وَمَا سَمِعَ، وَلَكُمْ أَعَادَ عَلَيْهَا أَنَّ العَالَمَ واسِعٌ مُتَرَامٍ حَافِلٌ بِالأَسْرارِ، وَفِيهِ وَلَكُمْ أَعَادَ عَلَيْهَا أَنَّ العَالَمَ واسِعٌ مُتَرَامٍ حَافِلٌ بِالأَسْرارِ، وَفِيهِ

تَاقَتْ نَفْسُه: اشتاقَتْ ومالَتْ. فترام: مُمتَذَّ، بعيدٌ.

البِحارُ وَالمَراكِبُ، وَفيهِ العُمْرانُ وَالعَجائِبُ، وَفيهِ مِنَ البَشَرِ
أَجْناسٌ وَأَجْناسٌ، وَفيهِ مِنَ الحَيَواناتِ وَالأَسْماكِ ما لا حَصْرَ
لَهُ. فَما بالُهُما يَقْنَعانِ بِالبَقاءِ في هَذِهِ البِلادِ الصَّغيرَةِ النَّائِيَةِ؟
وَكَانَتُ سَوْسَنُ تَعْتَرِضٌ قائِلَةً:

- أَنْتَ تَعْلَمُ يَا سَعِيدُ أَنَّ المُعَامَرَةَ خارِجَ بِلادِنا مُسْتَحيلَةً : فَالْجِبالُ العالِيَةُ التَّلْجِيَّةُ تُحيطُ بِنا مِنْ ثَلاثَةِ جَوانِب، بَيْنَما تَحِفُ المَنْطِقَةُ المَسْحورَةُ بِالْجانِبِ الرّابعِ. أَفَلَمْ تَسْمَعِ الْأَخْبارَ عَنِ الْمَخاطِ وَالْأَهُوالِ الَّتِي يُعَرِّضُ لَها كُلُّ مَنْ حاوَلَ النَّي يُعَرِّضُ لَها كُلُّ مَنْ حاوَلَ النَّخروج مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ؟ أَنسيتَ أَخْبارَ الآبارِ المَسْحورَةِ وَالوُحوشِ التي تَسْكُنُها، وَكَيْفَ تَقْضي بِسِحْرِها عَلى كُلِّ مُغامِر مُتَطَفِّل، فَلا يَعْرِفُ العَوْدَةَ إلى هَذِهِ البِلادِ أَبَداً؟

\_ سَوْسَنُ، حَبِيبَتي، لا تُصْغي إلى هَذِهِ الأَقاويلِ، وَلا تُصَغي اللهِ هَذِهِ الأَقاويلِ، وَلا تُصَدِّقي الأَساطيرَ. لَقَدْ قَرَأْتُ الشَّيْءَ الكَثيرَ، وَأَيْقَنْتُ أَنَّ الشَّيْءَ الكَثيرَ، وَأَيْقَنْتُ أَنَّ

ما لا حَصْرَ لَه: ما لا يُمكِنْنا عَدُّهُ. النَّائِية: البعيدة. متطفّل: فُضوليً، ((حَشُورٍ)) بِالعامِّيَةِ. أَيقَنْتُ: أَدركتُ، عَلِمْتُ تُمامَ العِلمِ. بِإِمْكَانِنَا مُغَادَرَةَ هَذِهِ البِلادِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ نُعَرَّضَ لِلأَذى.

- أَنْتَ يَا سَعِيدُ شَابٌ طَمُوحٌ مِقْدَامٌ سَحَرَتُكَ الأَحْلامُ وَأَخَذَ عَلَيْكَ حُبُّ المُغَامَرَةِ تَفْكَيرَكَ. فَكَيْفَ تُريدُ مِنِي أَنْ أُصَدِّقَ مَا تَقُولُ وَأَنْسَى مَا سَمِعْتُهُ مُنْذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِي؟

- دُعي عَنْكِ، سَوْسَنُ، الحِكاياتِ وَالأَساطيرَ، وَلا تُصْغي إِلَّا إِلَى بُرْهانِ العِلْمِ وَالعَقْلِ. لَدَيَّ مِنَ المَعْلوماتِ وَالحَقائِقِ ما يُفيدُ أَنَّنا يُمْكُنُنا الدُّخولُ إلى المَنْطِقَةِ المَسْحورةِ وَالخُروجُ مِنْها. أَلا تُريدينَ مُشاهَدَةَ البَحْرِ الأَزْرَقِ الَّذي طالَما حَدَّثتكِ عَنْهُ؟ أَفلَيْسَ بِكِ فُضولٌ إلى زيارةِ بِلادٍ جَديدةٍ، وَالتَّعَرُّفِ بِأَهْلِها وَعاداتِها، وَالتَّمَتُّع بِمَظاهِرٍ عُمْرانِها؟

كَانَتْ سَوْسَنُ تَشْعُرُ، في قَرارَةِ نَفْسِها، بِما يَشْعُرُ بِهِ سَعَيدٌ. وَلَكِنَّها كَانَتْ أَقَلَ مِنْهُ انْدِفاعاً وَأَشَدَّ حَذَراً. لِذَا وَقَفَتْ حَائِرَةً بَوْنَهَ الْدِفاعا وَأَشَدَّ حَذَراً. لِذَا وَقَفَتْ حَائِرَةً بَيْنَ أَن تُلَبِّيَ نِدَاءَ الْحُبِّ وَالْخَيالِ فَتَنْدَفِعَ مَعَهُ في مُعَامَراتِهِ، أَوْ أَنْ تُلَبِّيَ نِدَاءَ الْحُبِّ وَالْخَيالِ فَتَنْدَفِعَ مَعَهُ في مُعَامَراتِهِ، أَوْ أَنْ تُلَبِّيَ نِدَاءَ عَقْلِها وَوَلائِها لِأَهْلِها وَبِلادِها فَتَبْقى حَيْثُ هِيَ.

مِقدامٌ: جريءٌ، شُجاعٌ. مُنذُ نُعومة أَظفاري: مُنذُ صِغَري.

وَلَمْ يَكُنْ سَعِيدٌ لِيُتيحَ لِسَوْسَنَ مَجالاً لِلاخْتِيارِ، فَكَانَ دائمَ التَّكَلِّمِ عَلَى أَحْلامِهِ وَمَشْروعاتِهِ، دائِمَ السَّغْيِ لِإِقْناعِها بِمُشَاطِّرَتِه مُغامَرَتَهُ...

لاحظَتْ ياسمينُ أَنَّ تَغَيَّراً مَلْحوظاً قَدْ طَرَأً عَلَى أُخْتِها سَوْسَنَ: فَهِيَ لَمْ تَبْقَ لَها تِلْكَ الحَيَوِيَّةُ الَّتِي تُشِعُّ مِنْ عَيْنَيْها. وَلَمْ تَكُنْ ياسَمينُ تَعْلَمُ ما قام بَيْنَ سَوْسَنَ وَسَعيد مِنْ عَلاقاتِ المَوَدَّةِ الصَّافِية، وَلَمْ تَكُنْ بِالتّالِي تُدْرِكُ ما يُدبِّرُ سَعيدُ مِنْ سَفْرٍ وَمُعامَرة، وَلا ما كانَتْ تَخْبِطُ فيهِ شَقيقَتُها مِنْ حَيْرة. وَعَبَتا حاولَتْ ياسمينُ مَعْرِفَة سِرِّ سَوْسَنَ وَمَصْدَرِ هُمومِها، فَقَدْ كَانَتِ الأَخْتُ الصَّغْرى دائِمَة الصَّمْتِ وَالإِنْطُواء، لا قَقْم بَكَانِيْ دَائِمَة الصَّمْتِ وَالإِنْطُواء، لا قَقْم بِكَانِيْ دَائِمَة الصَّمْتِ وَالإِنْطُواء، لا قَقْصِحُ بِكَلَمَة عَمّا بِها...

... إلى أَنْ كَانَ يَوْمٌ تُزَوَّجَ فيه سَعِيدٌ وَسَوْسَنُ، وَعَقَدا الْعَزْمَ عَلَى مُعَادَرَةِ البِلادِ اسْتِكْشَافاً عَنِ الْمَجْهُولِ. فَقَامَتْ سَوْسَنُ إلى ثِيابِها وَحِلاها تَجْمَعُ مِنْها خِفْيةً ما تَيسَّرَ لَها مِنْها،

عقدا العزمَ: قُرّرا.

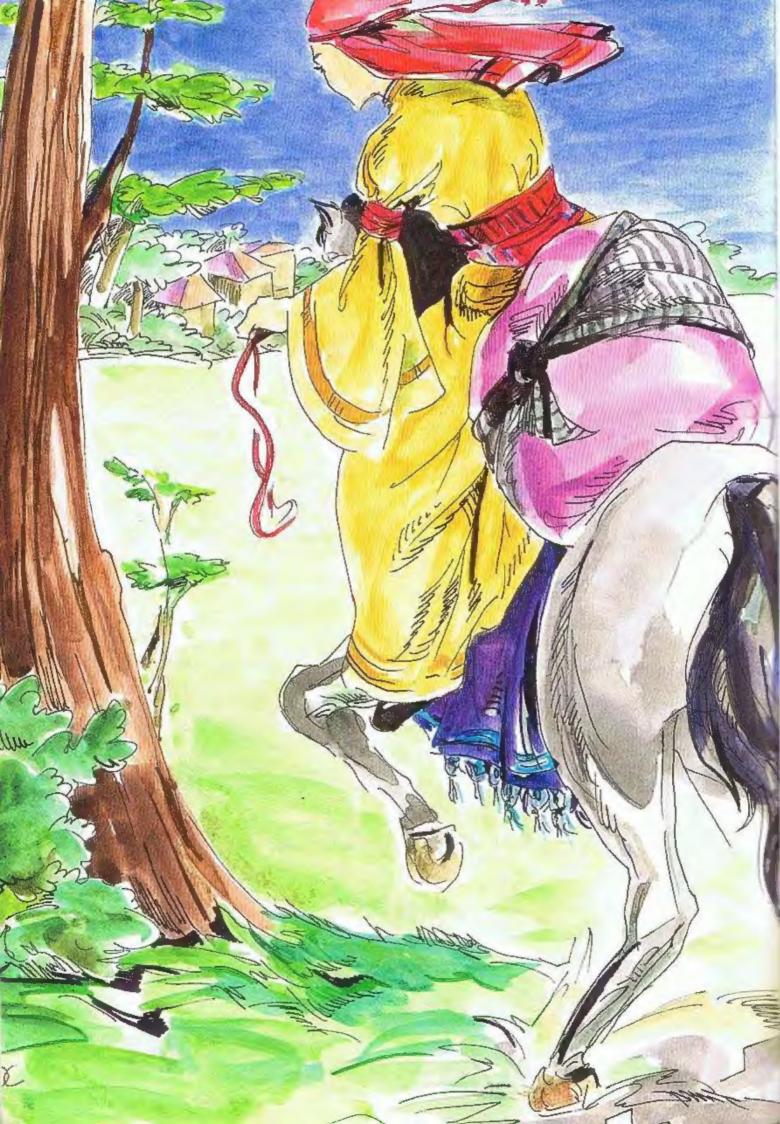

وَحَمَلَتْ شَيْئاً مِنَ المالِ كَانَتْ تَذَخِرُهُ، ثُمَّ رَكِبَتْ جَوادَها المُفَضَّلَ وَذَهَبَتْ إلى الغابَةِ حَيْثُ كَانَ سَعَيدٌ يَنْتَظِرُها بِفارِغِ صَبْرٍ.

وَجّه سَعيدٌ وَسَوْسَنُ مَسيرَهُما وُجْهَةَ الآبارِ المَسْحورةِ، وَهِيَ النّاحِيةُ الوَحيدةُ الَّتي كَانَ يُمْكِنُ لِلْمُسافِرِ أَنْ يُغادِرَ مِنْهَا الْبِلادَ. وَلا تَسَلُّ عَنِ المَتاعِبِ وَالمَخاطِرِ الَّتي اعْتَرَضَتْ سَيلَ الرَّفيقَيْنِ المُتاعِبِ وَالمَخاطِرِ الَّتي اعْتَرَضَتْ سَيلَ الرَّفيقَيْنِ المُتَحابَيْنِ المُغامِرَيْنِ! فَقَدْ قَضَيا شَهْراً كامِلاً لا يَنالانِ فيهِ مِنَ الرَّاحَةِ وَالنَّوْمِ إِلّا الْقَليلَ الْقَليلَ، وَهُما في سَعْيِ دائِبٍ لاجتيازِ المسافاتِ وَبُلوغِ نِهايَةِ المَطافِ. وَكانا في ذَلِكَ كُلّهِ يَهْتَدِيانِ بِرُسومٍ وَمُخَطَّطاتٍ وَضَعَها لَهُما النّاسِكُ العالمُ.

وَفي صَباحِ أَحَدِ الأَيّامِ، فيما كَانَتِ الشَّمْسُ تَنْسُجُ مِنْ خُيوطِها وِشاحاً ذَهَبِيّاً تَلْفُ بِهِ أَكْتافَ الْكُوْنِ، وَقَفَ سَعيدُ وَسَوْسَنُ مَشْدوهَيْنِ أَمامَ مَنْظَرٍ رائعٍ: فَقَدِ امْتَدَّتُ أَنظارُهُما إلى ما وَراءَ حُدودِ بِلادِهِما، إلى العالَمِ الخارِجِيِّ الَّذي طالَما حَلَما بِبُلوغِه، فَرَأَيا مِنَ السُّهولِ وَالأَوْدِيَةِ وَالأَنْهارِ وَالأَشْجارِ حَلَما بِبُلوغِه، فَرَأَيا مِنَ السُّهولِ وَالأَوْدِيَةِ وَالأَنْهارِ وَالأَشْجارِ

مُشدوهَين: مُدهوشَّينِ.

ما جَعَلَ قَبَيْهِما يَخْفُقانِ طَرَباً.

وَلَكِنَّ الْعَالَمَ وَاسِعٌ كَبِيرٌ، وَإِمْكَانَاتُهُمَا الْمَادِّيَةُ مَحْدُو دَةً. وَبَدَأَتُ نُقُودُهُمَا تَنْفَدُ، فَقَامَتْ سَوْسَنُ إِلَى مُجَوْهُ راتِهَا الْعَالِيَةِ تَبِيعُهَا. وَاسْتَقَرَّتِ الْعَائِلَةُ أَخِيراً في مَدينَةٍ صَغيرَةٍ نَائِيَةٍ، بَعْدَمَا رُزِقَ الرَّوْجَانِ بِوَلَدَيْهِما هِنْدِ وَسَعْدِ.

> جابا فيها أرجاءً البلاد: قطّعا مسافاتِها ونّو احيّها. طافا في المُدُن: جالاً في المُدُن. لَم يُستقرَّ بهِماً المُقامُ. لَم يَقَيا في مكانٍ واحدٍ. تَفَدُ نَتهي.

كَانَ سَعِيدٌ يَعْمَلُ لَيْلَ نَهَارَ لِلْقِيامِ بِنَفَقَاتِ الْمَنْزِلِ الكَبيرِ النَّذِي سَكَنَتْهُ العَائِلَةُ، وَلِلْقِيامِ بِنَفَقَاتِ زَوْجِهِ وَوَلَدَيْهِ. وَفي الَّذي سَكَنَتْهُ العَائِلَةُ، وَلِلْقِيامِ بِنَفَقَاتِ زَوْجِهِ وَوَلَدَيْهِ. وَفي يَوْمٍ مِنَ الأَيّامِ أَصَابَهُ مَرَضٌ عُضَالٌ عَجَزَ الأَطِبّاءُ عَنْ شِفائِهِ، فَمَاتَ وَهُوَ في رَيْعَانِ شَبابِهِ.

وَقَعَتِ الفَاجِعَةُ عَلَى سَوْسَنَ الْمِسْكِينَةِ كَالصَّاعِقَة، فَسَاءَتْ حَالُها، وَخَارَتْ قِواها، وَكَادَتْ تَسْتَسْبِمُ إِلَى الْيَأْسِ وَتَتَمَنَّى حَالُها، وَخَارَتْ قِواها، وَكَادَتْ تَسْتَسْبِمُ إِلَى الْيَأْسِ وَتَتَمَنَّى اللَّحِاقَ بِزَوْجِها الْحَبيبِ. وَلَكِنَّ بُكَاءَ طِفْلَيْها المُسْتَمِرَ، اللَّحَاقَ بِزَوْجِها الْحَبيبِ. وَلَكِنَّ بُكاءَ طِفْلَيْها المُسْتَمِرَ، وَضيقَ ذَاتِ بَدِها، جَعَلاها تَتَغَلَّبُ عَلى ضَعْفِها، وَتَنْهَضُ إلى مُواجَهةِ حَياتِها الجَديدَةِ بِعَزْم وَإِرادَةٍ وَتَحَدِّ.

فَكَانَ أَنْ تَخَلَّتُ عَنْ مَنْزِلِهَا الكَبيرِ، ذي الإيجارِ المُرْتَفِعِ، وَاخْتَارَتْ لِسُكْنى العائِلَةِ غُرْفَةً صَغيرَةً في حَيِّ شَعْبِيِّ. وَاخْتَارَتْ لِسُكْنى العائِلَةِ غُرْفَةً صَغيرَةً في حَيِّ شَعْبِيِّ. وَشَرَعَتْ تُفَكِّرُ في عَمَلٍ تَعِيشُ مِنْهُ مَعَ طِفْلَيْها، فَاهْتَدَتْ إلى

مَرْضٌ عُضالٌ: مَرَضٌ شديلٌ وصَعبُ الشَّفاءِ الفاحعةُ: المُصيبةُ. ضيق ذات يَدها: عدَمَ امتلاكها المالَ، عَوَزَها، فَقرَها. بعزم: بشَاتٍ وشِدَةٍ وإصرارٍ. شرَعتُ تُفكّرُ: بَذَأْتُ تُفكّرُ. حَلِّ مُوفَّقٍ: فَطِنَتْ إِلَى أَنَها تُتْقِنُ فَنَ الْتَطْرِيزِ، فَقَصَدَتْ إِلَى أَيها تُتْقِنُ فَنَ الْتَطْرِيزِ، فَقَصَدَتْ إِلَى أَيها بُيوتِ الأَغْنِياءِ تَعْرِضُ عَلَيْهِمْ خِدْماتِها. وَأَعْجِبَ الجَميعُ بِجُرْأَةِ الأَرْمَلَةِ الشّابَّةِ النّشيطَةِ، فَعَهدوا إِلَيْها في تَطْريزِ ثِيابِهِمْ وَمَفْروشاتِهِمْ.

إِسْتَمَرَتْ سَوْسَنُ تَعْمَلُ بِكَدِّ وَعَزْمٍ لا يَعْرِفانِ الفُتورَ: في السَّهارِ تَقومُ عَلى خِدْمَةِ بَيْتِها وَرِعايَةِ طِفْلَيْها، وَفي اللَّيْلِ تُطَرِّزُ اللَّهَارِيَّها أَجْمَلَ الثِّيابِ وَأَفْخَرَ الأَقْمِشَةِ. وَاسْتَمَرَّتِ الأَيَّامُ تَتَقَدَّمُ بِإِبْرَتِها أَجْمَلَ الثِّيابِ وَأَفْخَرَ الأَقْمِشَةِ. وَاسْتَمَرَّتِ الأَيَّامُ تَتَقَدَّمُ بِالْعائِلَةِ الصَّغيرَةِ، فَإِذَا هِنْدٌ فَتَاةً في العاشِرَةِ مِنَ العُمْرِ، سَوْدَاءُ المَعْنَدِ، في وَجْهِها بَرِيقٌ يَأْخُذُ العَيْنَيْنِ، فاحِمَةُ الشَّعْرِ، بَيْضاءُ البَشَرَةِ، في وَجْهِها بَرِيقٌ يَأْخُذُ لِمَجامِعِ القُلوبِ؛ وَإِذَا سَعْدٌ فَتَى في التّاسِعَةِ، ناحِلُ البِنْيَةِ، وَضّاحُ المُحَيّا.

وَمَا كَانَ الْعَمَلُ الدَّائِبُ النَّشيطُ القاسي إلا لِيوهِنَ قُوَّةَ سَوْسَنَ وَيَأْكُلَ مِنْ صِحَّتِها وَقَلْبِها. ضَعُفَ جِسْمُها، وَضاقَ

فنَ التَّطرير: تَربين القُماشِ بالخُيوطِ المُلوَّنة والرَّسومِ. الدَّائث: المُتَواصِلُ. يرهن. يُضعِفُ. نَفْسُها، وَحَسُرَ بَصَرُها، فَأَيْقَنَتْ أَنَّ حِياتَها في خَطَرٍ، وَأَنَّ أَيّامَها مَعْدوداتٌ. وَخافَتْ عَلى وَلَدَيْها مِنْ جَوْرِ الزَّمانِ في أَيّامَها مَعْدوداتٌ. وَخافَتْ عَلى وَلَدَيْها مِنْ جَوْرِ الزَّمانِ في بِلادِ الغُرْبَةِ القاتِلَةِ، فَقَرَّرَتْ أَنْ تَعودَ بِهِما إلى بِلادِها، وَلَوْ كَلَّهُ تُها مَشَقَّةُ الْانْتِقالِ حَياتَها.

جُورِ الزَّمَانِ: ظُلمَ الزَّمَانِ.

كانَتْ عَوْدَةً بَطِيئَةً، ثَقيلَةً، طُويلَةً، شاقَةً. مَسافاتٌ شاسِعَةٌ قَطَعوها. عَشَراتُ المُدُنِ نَزَلوها. كانَتْ سَوْسَنُ تَسيرُ بِعَزْمٍ فَطُعوها. عَشَراتُ المُدُنِ نَزَلوها. كانَتْ سَوْسَنُ تَسيرُ بِعَزْمٍ نَحْوَ بِلادِ أَبِيها، وَلا تَتَوَقَّفُ إلّا حينَ يُنْهِكُ التَّعَبُ جِسْمَها النَّاحِلَ وَيَكادُ يَقْضي عَلى وَلَدَيْها الطَّرِيَّيْنِ؛ أَوْ حينَ تُضْطَرُ النَّاحِلَ وَيَكادُ يَقْضي عَلى وَلَدَيْها الطَّرِيَّيْنِ؛ أَوْ حينَ تُضْطَرُ إلى العَمَلِ لِكَسْبِ شَيْءٍ مِنَ المالِ يُعينُها عَلى مُتابَعَةِ السَّفَرِ. إلى العَمَلِ لِكَسْبِ شَيْءٍ مِنَ المالِ يُعينُها عَلى مُتابَعَةِ السَّفَرِ. إلى أَنْ أَشْرَفَتْ عَلى حُدودِ بِلادِها.

هُناكَ اطْمَأَنَّ قَلْبُها، وَلَكِنَّها آثَرَتْ أَنْ تَسْتَرِيحَ قَبْلَ اقْتِحامِها الْمَناطِقَ الخَطِرَةَ النِّي تُحيطُ بِمَمْلَكَةِ أَبِيها، فَنَزَلَتْ في إِحْدى الْمُناطِقَ الخَطِرَةَ النِّي تُحيطُ بِمَمْلَكَةِ أَبِيها، فَنَزَلَتْ في إِحْدى الْمُدُنِ الْصَّغِيرَةِ الْقَرِيبَةِ مِنَ الحُدودِ.

كانَتْ تَجْلِسُ مَعَ وَلَدَيْهَا كُلَّ مَساءٍ، فَتَقُصُّ عَلَيْهِما أَخْبارَ صِباها وَطُفولَتِها، وَتَصِفُ لَهُما القَصْرَ وَحَياتَهُ، وَالغابَة وَحَيوانَها، وَتُسْهِبُ في الحَديثِ عَنْ كِلابِها، وَحِصانِها، وَعَنْ سَعادَتِها بِالقُرْبِ مِنْ شَقيقتِها وَأبيها. في تِلْكَ اللَّحَظاتِ وَعَنْ سَعادَتِها بِالقُرْبِ مِنْ شَقيقتِها وَأبيها. في تِلْكَ اللَّحَظاتِ الخاطِفَةِ كَانَ بَرِيقُ الأَمَلِ وَالرَّجَاءِ يَعودُ إلى عَيْنَيْها المُتْعَبَتَيْرِ، وَالدَّمُ إلى خَدَيْها المُتُعَبَتيْرِ، وَالدَّمُ إلى خَدَيْها الذَّابِلَيْنِ، فَتَعودُ سَوْسَنُ شَابَةً جَميلَةً مَرِحَةً.

وَيَنْظُرُ الوَلَدانِ إِلَى أُمِّهِما وَهِيَ عَلَى تِلْكَ الحالِ فَيكادانِ لا يُصَدِّقانِ ما يَرَيالِ فيها مِنْ نَحَوُّلٍ. وَلَكِنْ، حينَ نَصِلُ سَوْسَنُ يُصَدِّقانِ ما يَرَيالِ فيها مِنْ نَحَوُّلٍ. وَلَكِنْ، حينَ نَصِلُ سَوْسَنُ بِأَخْبارِها إِلَى مَوْتِ زَوْجِها، يَخُو الْبَرِيقُ في وَجْهِها، وَتَعودُ بِأَخْبارِها إلى مَوْتِ زَوْجِها، يَخُو الْبَرِيقُ في وَجْهِها، وَتَعودُ إِلَى حَقيقَتِها المُولِمَةِ: تَعودُ عَجوزاً أَثْقَلَتُها الهُمومُ، عَلَى رُغْم شَبابِها.

وَفِي إِحْدَى اللَّيَالِي جَلَسَتْ سَوْسَنُ فِي فِراشِها وَهِي تَرْتَعِدُ مِنَ الْحُمِّى. نادَتْ وَلَدَيْها، وَنَزَعَتْ مِنْ حَوْلِ عُنْقِها سِلْسِلَةً ذَهَبِيَّةً أَهْدَاها إِيّاها والدُها يَوْمَ بَلَغَتِ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُرْهَا، وَطَلَبَ إِلَيْها الإحْتِفاظَ بِها مَهْما يَمُرَّ بِها مِنْ أَحُوالٍ، عُمْرِها، وَطَلَبَ إِلَيْها الإحْتِفاظَ بِها مَهْما يَمُرَّ بِها مِنْ أَحُوالٍ، لأَنَّ السَّلْسِلَة الهَديَّة كَانَتْ لأُمُها قَبْلَها. قالَتْ لولَدَيْها: لأَنظُرا إلى هَذِهِ السَّلْسِلَة، وَإلى الحِلْيَةِ الَّتِي تَتَدَلَّى في وَسَطِها. إِنَّها آخِرُ ما لَدَيَّ مِنْ مالٍ وَمَتاعٍ في هَذِهِ الدُّنيا. وَسَطِها. إِنَّها آخِرُ ما لَدَيَّ مِنْ مالٍ وَمَتاعٍ في هَذِهِ الدُّنيا. لَقَدْ قاسَيْتُ الْكَثِيرَ مِنْ أَجْلِ أَنْ أَحْتَفِظَ بِها لَكُما. هَذِهِ الحَلْيَةُ الْعَلْمَ مَنْ مَالًا عَلَيْها مُحافَظَ كُما وَتُشِتُ الْكَثِيرَ مِنْ أَجْلِ أَنْ أَحْتَفِظَ بِها لَكُما. هَذِهِ الحَلْيَةُ الْتَعْرَ مِنْ أَجْلِ أَنْ أَحْتَفِظَ بِها لَكُما. هَذِهِ الحَلْيَةُ لَقَدْ قاسَيْتُ الْكَثِيرَ مِنْ أَجْلِ أَنْ أَحْتَفِظَ بِها لَكُما. هَذِهِ الحَلْيَةُ لَقَدْ قاسَيْتُ الْكَثِيرَ مِنْ أَجْلِ أَنْ أَحْتَفِظَ بِها لَكُما. هَذِهِ الْحَلْيَةُ لَقَدْ قاسَيْتُ الْكَثِيرَ مِنْ أَجْلِ أَنْ أَحْتَفِظَ بِها لَكُما مُحَافَظَة كُما وَتُشْتُ نَسَبَكُما. حافظا عَلَيْها مُحافَظَة كُما

يَحبو يَخمُدُ، يَنطَفِئُ. ترتعِدُ: تَرتَجِعُنُ.



عَلَى حَياتِكُما، فَهِيَ سَبِيلُكُما إلى الرّاحَةِ وَالإِسْتِقْرارِ. حينَما تَصِلانِ إلى بِلادِ أَبِي اطْلُبا حالاً مُقابَلَتَهُ وَمُقابَلَةَ أُخْتِي عِينَما تَصِلانِ إلى بِلادِ أَبِي اطْلُبا حالاً مُقابَلَتَهُ وَمُقابَلَة أُخْتِي يَاسَمِينَ. سَيَعْرِفانِكُما في الحالِ لِما فيكِ يا هِنْدُ مِنْ شَبَهِ خارِقٍ بِي. خارِقٍ بِأَخْتِي، وَلِما فيكَ يا سَعْدُ مِنْ شَبَهِ خارِقٍ بِي. وَتَوَقَّفَتْ سَوْسَنُ عَنِ الكَلامِ. كَانَتِ الحُمّي تُطْبِقُ شَفَتَيْها وَتُحاوِلُ إِسْكَاتَهُما إلى الأَبَدِ. وَلَكِنْ لا! لا تُريدُ أَنْ تَموتَ وَتُحاوِلُ إِسْكَاتَهُما إلى الأَبَدِ. وَلَكِنْ لا! لا تُريدُ أَنْ تَموتَ الآنَ! عَلَيْها أَنْ تُوصِلَ وَلَدَيْها إلى مَا لَيها، أَنْ توصِلَ وَلَدَيْها إلى مَرْفَأَ الأَمان!

وَعادَتْ تُتابِعُ كَلامَها بِصَوْتِ خافِتٍ:

- كَانَ خُلُمي وَمُنْتَهِى مُنايَ أَنْ أَعُودَ بِكُما إِلَى بِلادي وَبِلادي وَلَكِنَ الْمَوْتَ لَنْ يُمْهِلني لِمُرافَقَتِكُما، وَلَكِنَ الْمَوْتَ لَنْ يُمْهِلني لِمُرافَقَتِكُما، فَعَلَيْكُما بِاسْتِئْنافِ السَّفَرِ وَلَوْ وَحِيدَيْنِ.

وَمَدَّتْ يَدُها بِالسِّلْسِلَةِ إِلَى هِنْدِ وَقَالَتْ:

- ضَعي يا هِنْدُ هَذِهِ السِّلْسِلَةَ حَوْلَ عُنُقِكِ، وَأَخْفي الحِلْيَةَ

باستشافِ السَّقَرِ: بِمعاوَدةِ السُّقَرِ.

في صَدْرِكِ...

ثُمَّ تَناوَلَتْ كيساً صَغيراً أَعْطَتْهُ ابْنَها سَعْداً قائِلَةً:

\_ وَهَاكَ يَا سَعْدُ دُرَاهِمَ قَلَيلَةً ادَّخَرْتُهَا لِمِثْلِ هَذَا اليَوْمِ. كُنْ وَأُخْتَكَ بِهَا ضَينَيْنِ، فَهِيَ لَكُما سَنَدٌ أَيُّ سَندٍ في مَا أَنْتُما مُقْبِلانِ عَلَيْهِ مِنْ تَنَقُّلِ وَمَشَقَّةٍ.

وَبِصَوْتِ كَادَ يَموتُ قَالَتْ لَهُما:

- غَداً صَباحاً ادْخُلا المَنْطِقَة المَسْحورة اللّهِ طالَما كَلّمْتُكُما عَلَيْها. وَبَعْدَ هَذِهِ المَنْطِقَة تَصِلانِ إلى بِلادِ الآبِه وَالأَجْدادِ. وَلَكِنْ، واحَسْرَتاهُ! إِنَّ هَذِهِ الْمَنْطِقَة المَسْحورة غَدّارة خَدّاعة حافِلة بِالمَهالِكِ. فَإِيّاكُما وَالوُقوع في حَبائِلها! لا يَبْتَعِدَنَ أَحَدُكُما عَنِ الآخِرِ وَلَوْ لَحْظَة واحِدة في النّهارِ وَاللّيلِ! لِيَكُنْ أَكْلُكُما مُحْتَمِعَيْنِ، وَسَيْرُكُما مُحْتَمِعَيْنِ. لا يَتُكُل مِنْ تلك الأَرْضِ الغَرّارَة ثَمَراً، وَلا تَشْرَبا مِنْها ماءً...

ضَّنِينِ بِالدَّراهِمِ: خَرِيصَينِ عَلَيها، بِخِيلَينِ فِي إِنْفَاقِها. خَيَائِلُهَا: شَيَاكُهَا، مُصايدِها. الغَرَّارَةُ النِّحَدَّاعة الَّتِي تُغَرِي. ثُمَّ شَرَحَتْ لَهُمَا أَحُوالَ الأَرْضِ الَّتِي سَيَقْطَعانِها، وَمَخَاوِفَ الطَّرُقِ الَّتِي سَيَسْلُكَانِها، وَزَوَّدَتْهُما بِبَرَكَاتِها وَالدُّموعُ تَسيلُ صَامِتَةً حَزِينَةً عَلَى خَدَّيْها... وَالدُّموعُ تَسيلُ صَامِتَةً حَزِينَةً عَلَى خَدَّيْها... ثَمَّ سَادَ الصَّمْتُ... وَحَدَّقَتْ إلى وَلَدَيْها كَأَنَّها تُريدُ أَنْ تَطْبُعَ صُورَتَهُما في قَلْبِها... وَأَسْلَمَتِ الرَّوحَ.

سارَ سَعْدٌ وَهِنْدٌ أَيَّاماً وَأَيَّاماً.. وَأَخَذَ الْيَأْسُ يَدِبُ في قَلْبَيْهِما، وَالتَّعَبُ يَأْكُلُ مِنْ جَسَدَيْهِما. وَلَكِنَّ روح الوالِدَةِ وَبَرَكاتِها كَانَتْ تَحْرُسُهُما وَتُوجّهُ خُطاهُما...

وَأَخِيراً لاحّتْ لَهُما أَرْضُ الآبارِ المَسْحورةِ. صاحَ سَعْدٌ أُختِهِ:

\_ أُنْظُري يا هِنْدُ! إِنَّهَا الأَرْضُ الْمَسْحُورَةُ الَّتِي وَصَفَتْهَا لَنَا أَنْظُري يا هِنْدُ! إِنَّهَا الأَرْضُ الْمَسْحُورَةُ الَّتِي وَصَفَتْهَا لَنَا أَنْ نُسْرِعَ في دُخُولِ غَابَتِهَا أَمُنا. هَا هِيَ تُمْتَدُّ أَمَامَنا! عَلَيْنَا أَنْ نُسْرِعَ في دُخُولِ غَابَتِهَا لِنَقْطَعَهَا قَبْلَ خُلُولِ الْمَسَاءِ. قومي بِنا يا أُخْتُ!

\_ كَلّا يَا سَعْدُ. إِنَّ النَّهَارَ قَدْ مَالَ، وَالشَّمْسُ تَتَّجِهُ لَحْوَ المَّعْيِبِ. وَنَحْنُ الآنَ مُتْعَمَانِ. عَلَيْنا أَنْ نَرْتاحَ اليَوْمَ وَنُجَدِّدَ المَعْيِبِ. وَنَحْنُ الآنَ مُتْعَمَانِ. عَلَيْنا أَنْ نَرْتاحَ اليَوْمَ وَنُجَدِّدَ قُوانا، وَفَجْرٌ غَد نُتَابِعُ المَسيرُ.

... وَهَكَذَا كَانَ. نَامَ الأَخُوانِ، ثُمَّ نَهَضَا مَعَ الْفَجْرِ، فَرَكَعَا أَرْضًا، وَاتَّجَهَا بِأَنْصَارِهِمَا إلى السَّمَاءِ، وَراحَتْ هِنْدٌ تُصَلَّي وَتُحُو، وَأَخُوهَا يُرَدِّدُ:

- ((رَبِّي كُنْ لَنَا عَوْناً في رِخْلَتِنا... سَيِّرْ خُطانا في الطَّريقِ الصَّحيحِ... وَيا روحَ الصَّحيحِ... وَيا روحَ الصَّحيحِ... وَيا روحَ أَمَّنا المِسْكية انْظُري إلَيْنا وَرافِقينا...».

ثُمَّ الْكَفَأَتْ هِنْدُ إِلَى سَعْدِ تُشَجِّعُهُ قَائِلَةً:

- لَمْ يَبْقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْوَطَنِ سِوى نَهَارٍ وَاحِدٍ. لَقَدِ انْتَظُرُنَا هَذَا الْيَوْمَ بِفَارِغِ الْصَّبْرِ، وَعَمِلْنَا لَهُ بِكُلِّ مَا أُوتِينَا مِنْ نَشَاطٍ، فَنَحْنُ مُوَقَقَالِ إِلَى بُلُوعِ بِلادِنَا وَأَهْلِنَا بِإِذْنِ اللهِ.

تَقَاسَمَ سَعْدٌ وَهِنْدٌ مَا كَانَ مَعَهُمَا مِنْ طَعَامٍ وَمَاءٍ، وَسَارِ ا مُشْرِعَيْنِ.

كانتِ المَنْطِقَةُ رائِعَةَ الجَمالِ، بِأَشْجارِها، وَأَطْيارِها، وَأَطْيارِها، وَيَنابِيعِها، وَغِيطانِها. وَكَانَ كُلِّ مَشْهَدِ فيها يَدْعو المُسافِرَيْنِ وَيَنابِيعِها، وَغِيطانِها. وَكَانَ كُلِّ مَشْهَدِ فيها يَدْعو المُسافِرَيْنِ السَّغيرَيْنِ إلِى التَّوَقَّفِ وَالتَّمَتُّعِ. وَلَكِنَّ صَوْبًا خَفِيًا السَّغيرَيْنِ إلى التَّوقَفِ وَالتَّمَتُّعِ. وَلَكِنَّ صَوْبًا خَفِيًا كَانَ يَأْمُرُهُما في أَعْماقِهِما: «إيّاكُما وَالوُقوفَ! إيّاكُما وَالوُقوفَ! إيّاكُما وَالوُقوفَ! إيّاكُما وَالوُقوفَ! ...

انكفأتُ- مالّتُ غيطانها: سُهولها الواسعة. وَهَكَذا مَشَيا مَسافَةً طَويلَةً، إلى أَنِ اشْتَدَّتِ الشَّمْسُ لَهِيباً؛ فَدَبَّ الوَهَنُ في أَرْجُلِهِما، وَأَخَذَ الْعَرَقُ يَتَصَبَّبُ مِنْ جَسْمَيْهِما. وَلَكِنَّ الصَّوْتَ الْحَنونَ، صَوْتَ الوالِدَةِ المُنْبَعِثَ مِنْ وَراءِ المَجْهولِ، كَانَ يَتَرَدَّدُ في قَبْيُهِما: «هَيّا! هَيّا! لَقَدِ الْتَرَبُّتُما مِنْ بِلادي!»؛ فَتَعودُ إلَيْهِما الْحَمِيَّةُ، وَيَعودانِ إلى السَّيْرِ، وَلَكِنَّهُما، مِنْ فَرْطِ التَّعبِ، يَجُرّانِ الخُطى جَرّاً. السَّيْرِ، وَلَكِنَّهُما، مِنْ فَرْطِ التَّعبِ، يَجُرّانِ الخُطى جَرّاً. وَاقْتَرَحَتْ هِنْدُ أَنْ يُخَفِّفُ مِنْ أَحْمالِهِما، فَرَمَيا المُؤَنَ، وَأَبْقَيا عَلَى الْمَاءِ الْقَلِلِ الَّذي كَانَ لَدَيْهِما.

وَلَكِنَّ الْحَرِّ الشَّدِيدُ، وَالسَّيْرَ الْمُتَواصِلُ، ذَهَبا شَيْنًا فَشَيْنًا فَضَرَّ بِهِما، بِالْبَقِيَّةِ الْبَاقِيَةِ مِنْ مَائِهِما، وَمَا لَبِثُ الْعَطَشُ أَنْ أَضَرَّ بِهِما، فَتَهادى سَعْدٌ كَالسَّكُرانِ، وَلَكِنَ أُخْتَهُ أَسْعَفَتْهُ عَلى رُغْمِ مَا يَها مِنْ ضَعْفٍ. وَبَعْدَ خُطُواتٍ قَليلَةٍ تَوَقَّفَ سَعْدٌ مَكَانَهُ مِنْ غَيْرِ حَراكِ، وَراحَ يُرَدِّدُ: ((عَطْشَانُ!.. أَنَا عَطْشَانُ!...)».

الوهَنُّ: الضَّعفُّ. الحَميَّةُ: المُروعةُ، النَّخوةُ. وَأَدْرَكَتْ هِنْدٌ أَنَّ مُحاوَلَنَها تَشْجِيعَهُ أَوْ تَحْرِيكُهُ لَنْ تَنْجَحَ؛ فَقَدْ كَانَ مَنْهُوكَ الْقِوى، خائِرَ الْعَزِيمَةِ. وَفَجْأَةً سَمِعا خَرِيرَ ماءٍ راحَ يَقْوى وَيَقُوى إلى أَنْ طَعَى عَلَى كُلِّ صَوْتٍ آخَرَ في الغابّة.

راحَتْ هِنْدُ تُسائِلُ نَفْسَها: «ماذا لَوْ أَنْقَذْتُ حَياةً أَخِي مَيِّتُ لا مَحالَةً إِنْ هُوَ لَمْ يَشْرَبْ!». بِجُرْعَةٍ مِنْ هَذَا الماءِ؟ أُخِي مَيِّتُ لا مَحالَةً إِنْ هُوَ لَمْ يَشْرَبْ!». وَتَقَدَّمَتْ مِنْ بِئْرٍ قَرِيهَ كَانَتْ مِياهُها تَهْدِرُ في داخِلها، وَتَقَدَّمَتْ مِنْ بِئْرٍ قَرِيهَ كَانَتْ مِياهُها تَهْدِرُ في داخِلها، وَأَذْلَتْ فيها بِقِرْبَةٍ لِتَمْلَأها ماءً. وَفي الحالِ عَلا في الغابة صَوْتٌ مُدَوِّ يُقولُ:

مَنْ شَرِبَ مِنْ مائي أَصْبَحَ ذِئباً كاسِراً! فَارْتَدَّتْ هِنْدٌ إِلَى الوَراءِ مَذْعورَةً وَهِيَ تَرْتَعِدُ: سَعْدٌ، الوَلَدُ البَريءُ الصَّغيرُ، ذِئبٌ كاسِرٌ؟ لا! لا! لَنْ تَسْمَحَ لِمِثْلِ هَذا المَصيرِ أَنْ يَحِلَّ بِأَخيها! المَوْتُ لَهُ أَفْضَلُ! وَسَارَتْ قَلِيلاً فَرَأَتْ بِثْراً أُخْرى، وَقَبْلَ أَنْ تُدْلَى بِقرْبَتها وَسَارَتْ قَلِيلاً فَرَأَتْ بِثْراً أُخْرى، وَقَبْلَ أَنْ تُدْلَى بِقرْبَتها

> خائرُ لعزيمةِ: ضعيفُ القُوّةِ. طُعى: غَطَى وسَيطرَ.



فيها خاطَّبَتْها قائلَّةً:

\_ يا بيرُ يا بيرُ، إِنْ شَرِبَ أَخِي مِنْكِ فَماذا يَصيرُ؟ فَدُوّى صَوْتٌ مِنْ داخل الْبِئْر:

\_ إِنْ شَرِبَ أَخوكِ مِنْ مائي أَصْبَحَ حَيَّةً رَقُطاءً!

وَتَرَكَتُها هِنْدٌ وَهِيَ لا تَدْرِي ما تَفْعَلُ. فَسَعْدٌ قَدْ أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ، وَما لَهُ مِنْ دَواءِ سِوى قَطْرَةِ ماءٍ. وَراحَتْ عَلَى الْمَوْتِ، وَما لَهُ مِنْ دَواءِ سِوى قَطْرَةِ ماءٍ. وَراحَتْ تَرْكُضَ عَلَى غَيْرِ هُدىً بَيْنَ الآبارِ الباقِيَةِ، وَكُلَّما سَأَلَتْ بِعْراً أَتَاها الْجَوابُ: (إِنْ شَرِبَ أَخوكِ مِنْ مائي أَصْبَحَ دُبّاً، أَوْ تَعْرَباً، أَوْ عُقْرَباً...) فَالا يَزيدُها هَذا إِلّا حُزْناً وَيَأْساً. وَأَخيراً وصَعَيرةٍ يَكادُ خَريرُ مِياهِها لا يُسْمَعُ، وَالْخيراً وصَعَتْ إلى بِئْرٍ صَغيرةٍ يَكادُ خَريرُ مِياهِها لا يُسْمَعُ، فَسَأَلَتُها بِصَوْت مَخْنوق:

\_ يا بيرُ يا بيرُ، إِنْ شَرِبَ سَعْدٌ مِنْ مائِكِ فَماذا يَصيرُ؟ فَأَجابَتُها الْبِئْرُ:

\_ إِنْ شَرِبَ أَخُوكِ مِنْ مائي صارَ غَزالاً لَطيفاً.

رقطاء. بيضاءَ وفيها لُقطٌ سودٌ، أَوْ سوداه فيها لُقطٌ بيضٌ.

وَعَصَفَتِ الْفَرْحَةُ بِهِنْدٍ، وَصَفَّقَتْ، وَراحَتْ تُرَدِّدُ بِصَوْتٍ عَالٍ: «غَزالً! غِزالً! إِنَّهُ لَحَيوانٌ جَميلٌ أَنيسٌ!». وَأَسْرَعَتْ عَالٍ: «غَزالً! غِزالً! إِنَّهُ لَحَيوانٌ جَميلٌ أَنيسٌ!». وَأَسْرَعَتْ تَمْلَا فَرْبَتَها مِنْ ماءِ هَذِهِ البِئرِ، ثُمَّ انْطَلَقَتْ إلى أُخيها تَسْقيهِ مِنْهُ. وَمَا إِنْ شَرِبَ سَعْدٌ حَتّى عادَتْ إِلَيْهِ الحَياةُ، فَنَظَرَ إلى نَفْسِهِ وَإلى أُخْتِهِ غَيْرٌ مُصَدِّقٍ ما يَرى.

وَما هِيَ إِلّا تُوانِ حَتّى غابَتِ الشَّمْسُ، فَانْطَنَقَتْ في الحالِ مِنْ جَوْفِ الآبارِ أَصُواتُ الحَيَواناتِ الَّتي تَسْكُنُها: كُنْتَ تَسْمَعُ زَئيرَ الأَسدِ، وَعُواءَ الذِّنْبِ، وَنَباحَ الكَلْبِ، وَخُوارَ الثَّوْرِ، وَثُغاءَ الشّاةِ، وَرُغاءَ الجَمَلِ، وَفَحيحَ الأَفْعي، في اخْتلاط غَريب مُخيف.

وَمَا كَانَ سَعْدٌ وَهِنْدً \_ وَقَدْ أَخَذَ الْخَوْفُ وَالْإِضْطِرابُ مِنْهُمَا كُلَّ مَأْخَذِ \_ إِلّا أَنْ خَنَا الخُطَى، وَبَقِيا عَلى هَذِهِ الحالِ مِنْهُما كُلَّ مَأْخَذِ \_ إِلّا أَنْ خَنَا الخُطَى، وَبَقِيا عَلى هَذِهِ الحالِ حَتَّى اخْتَفَتِ الْعَابَةُ عَنْ أَنْظارِهِما، وَزَالَتِ الْأَصُواتُ مِنْ آذَانُهِما.

حقا: سَرْعا.

أَشْرَفا مِنْ بَعيدٍ عَلى مَدينَةٍ تُشِعُّ مِنْها أَنْوارٌ تَفَرَّقَتْ هُنا وَهُناكَ.

وَلَمَّا اطْمَأَنَّا إلى أَنَّهُما قَطَعا المَناطِقَ المَسْحورَةَ الخَطِرَةَ وَبَلَغا بِلاداً آمِنَةً، قَطَفا بَعْضَ الأَثْمارِ البَرِّيَّة وَأَكلاها، ثُمَّ اسْتَلْقَيا تَحْتَ شَجَرَةٍ وارِفَةِ الظَّلالِ، وَاسْتَسْلَما لِنَوْم عَميق. وَفي اليَوْمِ التَّالِي اسْتَيْقَظَتْ هِنْدٌ عَلى نُباحِ كِلابٍ تُحيطُ بِها مِنْ كُلُ جانِبٍ، فَانْتَفَضَتْ مَذْعورَةً وَراحَتْ تَبْحَثُ بَأَنْظارِها عَنْ سَعْدِ، وَلَكِنَّها لَمْ تَقَعْ لَهُ عَلى أَثَر ! وَفَجْأَةً وَفَعَ نَظَرُها عَلى مَشْهَدِ غُريبِ: رَأَتْ غُزالاً صَغيراً تُحيطُ بِهِ الكِلابُ وَهيَ تَنْبَحُ بِشِدَّةِ؛ فَما كَانَ مِنْهَا إِلَّا أَنْ رَمَتْ بِنَفْسِهَا عَلَى الْكلاب الهائِجَةِ، وَأَسْرَعَتْ إلى الغَزالِ الضَّعيف تَضُمُّهُ إلى صَدْرها وَهِيَ تَبْكِي وَتُصِيحُ:

\_ يا أَحي المِسْكينَ! يا أَخي المِسْكينَ! وَسَمِعَتْ صَوْتًا يَأْمُرُ الكِلابَ بِالإبْتِعادِ، فَنَظَرَتْ هِنْدٌ إِلى

وارقةِ الظُّلِّ: مُمتدَّةِ الطُّلُّ، واسعةِ الطُّلُّ.



مَصْدَرِ الصَّوتِ، فَرَأَنْ شابًا جَميلاً يَمْتَطي حِصاناً أَصيلاً وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْها بِاسْتِغْرابِ.

صاحَتْ هنْدٌ:

- سَيِّدي، أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ أَنْ تُبْعِدَ هَذِهِ الْكِلابَ عَنْ شَقيقي! إِنَّهُ يَكَادُ يَمُوتُ مِنَ الْخَوْف!

وَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى الغَزالِ الَّذِي تَحْتَضِنَهُ. وَرَدَّ الفارِسُ بِدَهْشَةِ:

ماذا تَقولينَ يَا فَتَاةً؟! أَهَذَا الغَزَالُ شَقيقُكِ؟! لا بُدَّ أَنَّكِ مَاذَا تَقُولِينَ يَا فَتَاةً؟! لا تَخَافي، فَإِنَّ كِلابِي مُسالِمَةٌ.

وَعادَتْ هِنْدٌ تَتَوَسَّلُ إلى الشَّابِّ الغَريبِ وَهِيَ تُمْسِكُ بِأَخيها الَّذي اسْتَحالَ غَزالاً:

ــ سَيِّدي، أَرْجو مِنْكَ أَنْ تُبْعِدَ الكِلابَ عَنَّا. وَسَوْفَ أُخْبِرُكَ بِقِصَّتِنا.

نَزَلَ الشَّابُّ عَنْ مَطِيَّتِهِ، وَتَقَدَّمَ مِنَ الفَتاةِ فَأَجْلَسَها إِلَى

مَعِلِيُّهِ: الحصادِ الَّذي يَركُبُه.

جِذْعِ شَجَرَةٍ، ثُمَّ سَقاها شَيْئاً مِنَ الماءِ. وَلَمّا اسْتَعادَتْ قُوّتَها وَرَباطةً جَأْشِها راحَتْ تَقُصُّ عَلَيْهِ ما جَرى لِشَقيقِها ساعَة وُلوجِهِما الغابَة المَسْحورَة، وَكَيْفَ سَقَتْهُ مِنْ إِحْدى آبارِها. فَصَدَّقَ الشّابُ قِصَّتَها، لِأَنَّ أَخْبارَ المَنْطِقَةِ المَسْحورةِ كَانَتْ مَعْروفة في تِلْكَ الدِّيارِ. وَرَقَّ قُلْبُ الشّابِ عَلى الفّتاةِ، فَحَمَلُها وَشَقيقَها الغَزالَ عَلى جَوادِهِ، وَانْطَلَقَ بِهِما إلى قَصْرِهِ.

كانَ الشَّابُ يُدْعَى الأَميرَ حَسّاناً، وَهُو أَميرُ تِنْكَ المَنْطِقَةِ. وَقَدْ خَرَجَ فَجْرَ ذَلِكَ اليَوْمِ إلى الصّيْد، فَقادَهُ نُباحُ كِلابِهِ إلى حَيْثُ كَانَتْ هِنْدٌ وَالْعَزالُ. وَلَمّا وَصَلَ إلى قَصْرِهِ أَخْبَرَ والْدَتَهُ بِأَمْرِ الوَلَدَيْنِ، فَاسْتَقْبَلَتْهُما أَحْسَنَ اسْتِقْبالٍ لِأَنّها عَلِمَتْ بِأَمْرِ الوَلَدَيْنِ، فَاسْتَقْبَلَتْهُما أَحْسَنَ اسْتِقْبالٍ لِأَنّها عَلِمَتْ بِعَالِهِما وَبِما حَلَّ بِهِما مِنْ مَصاعِبَ. وَأَمَرَتْ لَهُما بِالطَّعامِ، يَحالِهِما وَبِما حَلَّ بِهِما مِنْ مَصاعِبَ. وَأَمَرَتْ لَهُما بِالطَّعامِ، ثُمَّ أَمَرَتْ لِهِما وَبِما حَلَّ بِهِما مِنْ مَصاعِبَ. وَأَمَرَتْ لَهُما بِالطَّعامِ، عَمْ أَمَرَتْ لَهُما بِالطَّعامِ، عَلَى هَنْ أَمْرَتْ لَهُما بِالطَّعامِ، عَلَى هَنْ أَمْرَتْ لَهُما بِالطَّعامِ، عَلَى هَنْ أَمْرَتْ لَهُما بِالطَّعامِ، عَلَى هَنْ فَي زِيّها الجَديدِ:

رباطةً جأشها: شجاعتُها. وُلوجهما: دُخولهما. رَأَى جَمالاً، وَرَشاقَةً، وَنُبالاً، وَرَأَى في عَيْنَيْها بَريقاً مِنْ شُعاعِ أُخّاذٍ.

عاشَتْ هِنْدٌ في القَصْرِ ضَيْفَةً مُكَرَّمَةً مُعَزَزَةً. لَكِنَها أَخْفَتْ عَنِ الجَمِيعِ هُوِيَّنَها الحَقيقِيَّة. كانَتْ تَتَقَصّى أَخْبارَ البِلادِ عَنِ الجَمِيعِ هُوِيَّنَها الحَقيقِيَّة. كانَتْ تَتَقَصّى أَخْبارَ البِلادِ المُجاوِرَةِ لَعَلَها تَصِلُ إلى دَليلٍ يُرْشِدُها إلى مَقَرِّ جَدِّها. وَرَغِبَتْ هِنْدُ مِنْ صَمِيمٍ قَلْبِها في أَنْ تُخْبِرَ حَسّاناً بِحَقيقةِ وَرَغِبَتْ هِنْدُ مِنْ صَمِيمٍ قَلْبِها في أَنْ تُخْبِرَ حَسّاناً بِحَقيقة أَمْرِها، لَكَنَها خَشِيتُ أَنْ لا يُصَدِّقَها، فَآثَرَتِ السَّكُوتَ إلى أَمْرِها، لَكَنَها خَشِيتُ أَنْ لا يُصَدِّقَها، فَآثَرَتِ السَّكُوتَ إلى أَنْ يُحينَ الوَقْتُ المُناسِبُ.

 ... مَرَّتِ الأَيّامُ سَنَةً بَعْدَ سَنَةٍ... هِنْدُ تَكْبَرُ شَيْئاً فَشَيْئاً وَتُصْبِحُ صَبِيَّةً فَاتِنَةً، وَحَسّانٌ يَزْدَادُ بِهَا إِعْجَاباً وَلَهَا حُبّاً. وَتَصْبِحُ صَبِيَّةً فَاتِنَةً، وَحَسّانٌ يَزْدَادُ بِهَا إِعْجَاباً وَلَهَا حُبّاً. وَأَخْبَرَ أُمَّهُ بِرَغْبَتِهِ فِي اتّخاذِ هِنْدُ زَوْجاً لَهُ فَلَمْ تُمانعْ، وَعَرَضَ الفِكْرَةَ عَلَى هِنْدُ فَقَبِلتْ، وَبِخاصَّةٍ بَعْدَما كَادَتْ تَيْأَسُ مِنْ الفِكْرَةَ عَلَى هِنْدُ فَقَبِلتْ، وَبِخاصَّةٍ بَعْدَما كَادَتْ تَيْأَسُ مِنْ شَفَاء أَخيها. وَهَكَذَا نَعِمَتْ هِنْدُ بِقُرْبِ زَوْجِها الأَميرِ، وَلَمْ شِفاء أَخيها. وَهَكَذَا نَعِمَتْ هِنْدُ بِقُرْبِ زَوْجِها الأَميرِ، وَلَمْ شَفاء أَخيها إلاّ ما كَانَتْ تَرَاهُ مِنْ أَمْرِ سَعْدٍ. وَلَكُمْ قَضَتْ ساعاتٍ مِنْ لَيْلِها وَنَهارِها تَبْكيهِ وَهِنِي تَدْعُو اللهُ أَنْ يُعِيدَهُ إِلَى ساعاتٍ مِنْ لَيْلِها وَنَهارِها تَبْكيهِ وَهِنِي تَدْعُو اللهُ أَنْ يُعِيدَهُ إلى ساعاتٍ مِنْ لَيْلِها وَنَهارِها تَبْكيهِ وَهِنِي تَدْعُو اللهُ أَنْ يُعِيدَهُ إلى ساعاتٍ مِنْ لَيْلِها وَنَهارِها تَبْكيهِ وَهِنِي تَدْعُو اللهُ أَنْ يُعِيدَهُ إلى ساعاتِ عَهْده.

مَضَتْ عَلَى زَواجِ حَسّانٍ وَهِنْدِ سَنَةً. وَكُمْ كَانَتْ فَرْحَةُ حَسّانٍ عَظيمة حينَ أَعْلَمَتْهُ هِنْدٌ في أَحَدِ الأَيّامِ أَنَّها حامِلً! كَسّانٍ عَظيمة حينَ أَعْلَمَتْهُ هِنْدٌ في أَحَدِ الأَيّامِ أَنَّها حامِلً! لَقَدْ أَنْعَشَ النَّبَأُ نَفْسَهُ، وَمَلاَ حَياتَهُ بِالمَواعيدِ الحُلُوةِ! يا لَسَعادَته! سَعادَةٌ بِهِنْدِ الرَّوْجِ الحَبيبَةِ الطَّيِّبَةِ، وَسَعادَةٌ بِالوَلَدِ لَسَعادَتِهِ! وَراحَ يَزْدادُ في مُعامَلَةِ هِنْدِ حُبًّا عَلَى حُبٌ، وَعِنايَةً المَوْعُودِ! وَراحَ يَزْدادُ في مُعامَلَةٍ هِنْدٍ حُبًّا عَلَى حُبٌ، وَعِنايَةً عَلَى عَنايَةٍ، حَتّى أَصْبَحَتْ شُغْلَهُ وَاهْتِمامَهُ وَمِحْوَرَ وُجودِهِ!

في إِحْدَى الأُمْسِيّاتِ دَخَلَتْ دَلالُ، ابْنَهُ عَمَّ الأَميرِ، عَلَى الزَّوْجَيْنِ، وَرَغِبَتْ إِلَى هِنْدِ أَنْ تُرافِقَها وَصُويْحِباتِها غَداةً غَدِ لِقَضاءِ يَوْمٍ في إِحْدى الغاباتِ. لَمْ يُوافِقُها حَسّانٌ في بادئ الأَمْرِ خَوْفاً عَلى صِحَّةِ زَوْجِهِ وَقَدْ أَصْبَحَتْ عَلى وَشْكِ الوِلادَةِ. وَلَكِنَهُ لَمَحَ في عَيْنَيْ هِنْدِ رَغْبَةً في تَلْبِيةِ الدَّعْوَةِ. وَزَادَهُ مَيْلاً إِلَى قَبولِ الدَّعْوَةِ أَنَّ دَلالَ أَقْنَعَتُهُ بِقَوْلِها:

\_ لِمَ الخَوْفُ عَلَى هِنْدِ يَا ابْنَ الْعَمِّ؟ سَتَعُودُ إِلَيْكَ مَسَاءَ الْغَدِ مُوَرَّدَةَ الْخَدِينِ، تَامَّةَ الْعَافِيَةِ. إِنَّ الْجَنِينَ الَّذِي في بَطْنِها بِأُمَسِّ الْحَاجَة إِلَى الشَّمْسِ وَالْهُواءِ.

وَهَكُذَا وَافَقَ حَسَّانٌ دَلالَ على أَنْ تَخْرُجَ هِنْدٌ مَعَها في الصَّباحِ التَّالي. وَخَرَجَتْ دَلالُ وَهِيَ تَبْتَسِمُ سِرَّا لِنَجاحِ خَطَّتِها.

كَانَتْ دَلَالُ تُبْغِضُ هِنْداً وَتُضْمِرُ لَهَا شَرّاً. لَقَدْ أَحَبَّتِ ابْنَ عَمِّها حَسَاناً مُنْذُ الصَّغْرِ، وَنَشَأَتْ عَلَى فِكْرَةِ الْزَّواجِ بِهِ. وَلَوْلا دُخولُ هِنْدِ في حَياةِ حَسّانِ لَكَانَتْ هِيَ، دَلالُ، اليَوْمَ، وَلَوْلا دُخولُ هِنْدِ وَرَفْيَقَةَ عُمْرِهِ لِذَا قَرَّرَتْ أَنْ تَتَخَلَّصَ مِنْ هِنْدِ الدَّخيلَةِ لَعَلَّهَ تَسْتَعيدُ ابْنَ عَمِّها، فَأَعَدَّتْ خِطَّةً شِرِيرةً فيها الدَّخيلَةِ لَعَلَّها تَسْتَعيدُ ابْنَ عَمِّها، فَأَعَدَّتْ خِطَّةً شِريرةً فيها هَلاكُ هِنْدٍ، وَها هِيَ الخِطَّةُ قَدْ خَطَتْ في طَريقِ النَّجاحِ خُطُوتَها الأولى!

وَلَكِنْ، عَلَى ماذا تَقُومُ خِطَّتُها؟ سَتُرْسِلُ نَجُوى، خادِمَتَها وَكَاتِمَةً أَسْرارِها، إلى الغابَةِ مُنْذُ الفَجْرِ، لِتُعِدَّ لِهِنْدِ سَبيلَ المَوْتِ. لَقَدْ عَرَفَتْ في طُفولَتِها بِعْراً عَميقةً خَطِرَةً تَقُومُ في طَرَفٍ مِنَ الغابَةِ، وَقَدْ طُلَبَتْ إلى نَجُوى أَنْ تَسْبِقَ الجَميعَ الْمَوْفِ مِنَ الغابَةِ، وَقَدْ طُلَبَتْ إلى نَجُوى أَنْ تَسْبِقَ الجَميعَ اللِّي ذَلِكَ المَكَانِ، فَتُغَطِّي البِئْرِ وَما حَوْلَها بِالسَّجّادِ، وَتُفْرِدَ لِهِنْدِ مَقْعَداً مِنْهُ فَوْقَ فوهةِ البِئْرِ! يا لَها مِنْ خِطَّةٍ شَيْطانِيَّة ضَحَكَتْ لَها دَلالُ في أَعْماقِها! لا بُدَّ أَنْ تَسْتَعيدَ حَسَاناً! لا بُدَّ مِنَ القَضاءِ عَلَى الدَّخيلَة!

في صَباحِ اليَوْمِ التَّالي سارَتْ هِنْدٌ إِلَى الغَابَةِ مَعَ دَلالَ وَصَواحِبِها. كَانَتْ سَعيدَةً تُمني النَّفْسَ بِقَضاءِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامٍ العُمْرِ الرَّائِعَةِ. وَحَاوَلَ سَعْدٌ اللَّحَاقَ بِأُخْتِهِ، وَلَكِنَّ دَلالَ نَهَرَتْهُ سِرًا وَٱبْعَدَتْهُ عَنْ هِنْدٍ، فَاضْطُرَّ إِلَى الْعَوْدَةِ.

مَضى النَّهارُ سَرِيعاً، بَيْنَ الضَّحِكِ وَ اللَّعِبِ وَ الأَكْلِ اللَّذيذِ. وَفيما الْجَمِيعُ يَسْتَرِيحُونَ قَليلاً، أَشَارَتْ دَلالُ إِلَى السَّجّادَةِ الَّتِي تُغَطِّي فوهَةَ البِعْرِ وَقالَتْ:

\_ إِنَّ هَذَا الْمَكَانَ الهادِئَ مُعَدُّ لِهِنْدِ وَحْدَها. سَتَرْتاحُ فيهِ قَلِيلاً مِنْ عَناءِ هَذَا النَّهارِ، رَيْتُما نَذْهَبُ نَحْنُ إِلَى الْمَرْجِ وَنَقْطفُ لَها الأَزْهارَ البَرِّيَّةَ الجَميلَة.

ثُمَّ تَابَعَتْ كَلامَها مُخاطِبَةً هِنْداً:

\_ لَقَدْ وَعَدْتُ ابْنَ عَمّي بِالسَّهَرِ عَلَيْكِ، وَإِنِّي لَفاعِلَةً. عَلَيْكِ بِقِسْطِ مِنَ الرَّاحَةِ، فَهِيَ ضَرورِيَّةٌ لَكِ. وَقَدْ أَعَدَّتُ عَلَيْكِ بِقِسْطِ مِنَ الرَّاحَةِ، فَهِيَ ضَرورِيَّةٌ لَكِ. وَقَدْ أَعَدَّتُ لَكِ بَعْضَ لَكِ نَجُوى المَكَانَ، فَما عَلَيْكِ إِلَّا أَنْ تَتَمَدَّدي فَتُصيبي بَعْضَ الاسْترْ خاء.

\_ لا أَرْغَبُ في الرّاحَةِ يا دَلالُ. أَنا سَعيدَةٌ بِصُحْبَتِكُنَّ.

فوهة البثر: فتُحَتِّها.



\_ إِنَّها ساعَةٌ واحِدَةٌ نَغيبُها عَنْكِ يا هِنْدُ. قومي إلى هَذا الرُّكُن الهادئ بَعْدَ ذَهابِنا، وَانْتَظِرينا.

أَذْعَنَتْ هِنْدٌ لِمَشِيئَةِ دَلالَ، فَبَقِيَتْ في مَكانِها، فيما انْطَلَقَ الْجَميعُ إِلّا نَجْوى: فَقَدْ وَقَفَتْ الْجَميعُ إِلّا نَجْوى: فَقَدْ وَقَفَتْ خَلْفَ إِحْدى الأَشْجارِ تُراقِبُ هِنْداً سِرًا. وَما هِيَ إِلّا دُقائِقُ حَتَّى اتَّجَهَتْ هِنْدٌ إلى المَكانِ المُعَدِّلَها فَوْقَ البِنْرِ، وَهِيَ لا تَدْري مِنْ أَمْرِ المَكيدةِ شَيْئاً. وَما إِنْ وَطِئَتْ قَدَماها أُواسِطَ تَدْري مِنْ أَمْرِ المَكيدةِ شَيْئاً. وَما إِنْ وَطِئَتْ قَدَماها أُواسِطَ السَّجَادَةِ حَتَى هَوَتْ في البِيْرِ وَغابَتْ عَنِ الأَنْظارِ. وَأَخَذَتْ السَّجَادَةِ حَتَى هَوَتْ في البِيْرِ وَغابَتْ عَنِ الأَنْظارِ. وَأَخَذَتْ هِنْدٌ تَصِيحُ بِلَوْعَةِ تُفَتِّتُ الأَكْبادَ، وَلُكِنَّ البِيْرَ عَميقَةً، فَلَمْ يَسْمَعْ صَوْتَها إلّا نَجْوى.

قامَتْ نَجُوى تَعْمَلُ بِنَشَاطٍ لِإِخْفَاءِ مَعَالِمِ الْجَرِيمَةِ، فَلَقَلَتِ السَّجَادَةَ وَالأُر ائِكَ الَّتِي كَانَتْ في ذَلِكَ الْمَكَانِ إِلَى مَكَانٍ السَّجَادَةَ وَالأُر ائِكَ اللَّتِي كَانَتْ في ذَلِكَ الْمَكَانِ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ مِنَ الْعَابَةِ يُشْبِهُهُ شَبَها غَرِيباً. هَكَذَا جَرى الْإِتَفَاقُ بَيْنَها وَبَيْنَ دَلالَ وَصَواحِبُها مِنَ المَرْجِ وَبَيْنَ دَلالَ. حَتّى إِذَا ما عَادَتْ دَلالُ وَصَواحِبُها مِنَ المَرْجِ

إلى المَكانِ الجَديدِ لَمْ تَفْطَنْ أَيُّ مِنْهُنَّ إلى التَغْييرِ الَّذي طَرَأَ، وَظُنَنَّ جَميعاً أَنَّهُنَّ عُدْنَ إلى المَكانِ الَّذي كُنَّ فيهِ. وَظُنَنَّ جَميعاً أَنَّهُنَّ عُدْنَ إلى المَكانِ الَّذي كُنَّ فيهِ. وَفَجْأَةً عَلا صُراحٌ حادً، فَهَرْوَلَ الجَميعُ عَلى عَويلِ نَجُوى. كانَتْ تَبْكى وَتُولُولُ:

- وَيْلِي أَنا!... لَقَدِ اخْتَفَتِ الأَميرَةُ هِنْدٌ. وَبادَرَتْها دَلالُ وَقَدْ تَظاهَرَتْ بِالحَيْرَةِ وَالِاسْتغْرابِ:

\_ماذا تَقُولِينَ؟! هِنْدٌ اخْتَفَتْ؟! رَبّاهُ! أَفْصِحي يا نَجُوى... وَزِادَ بُكَاءُ نَجُوى، وَاشْتَدَ عَويلُها. وَبِصَوْتٍ مُتَفَطِّعٍ كُلُّهُ خُبْثٌ وَرِياءُ أَخَذَتْ تُخْبِرُ القصَّةَ الكاذبَةَ التّاليَةَ. قالَتْ:

- عَلَى أَثْرِ انْصِرافِكُنَّ إِلَى الْمَرْجِ رَفَضَتْ هِنْدُ الْإِسْتِراحَةَ فِي الْمَكَاثِ الْمُعَدِّ لَها، وَقَامَتْ تَوَّا إِلَى الأَشْجَارِ تُدَاعِبُ فِي الْمَكَاثِ المُعَدِّ لَها، وَقَامَتْ تَوَّا إِلَى الأَشْجَارِ تُداعِبُ أُوْرِاقَها وَتَجْنِي مِنْ ثِمَارِها، وَكُنْتُ أُرِاقِبُها فِي السِّرِّ وَأُرافِقُها أُوْرِاقَها وَتَجْنِي مِنْ ثِمَارِها، وَكُنْتُ أُراقِبُها فِي السِّرِ وَأُرافِقُها بِنَظَرِي، وَلَمَّا اطْمَأَنَ قَلْبِي إلى سَلامَتِها قُمْتُ إلى تَهْيِئَةِ الطَّعامِ، وَبَعْدَ بُرْهَةٍ أَجَلْتُ النَّظُرَ فِي الْمَكَاثِ الَّذِي كَانَتْ فيهِ الطَّعامِ، وَبَعْدَ بُرْهَةٍ أَجَلْتُ النَّظُرَ فِي الْمَكَاثِ الَّذِي كَانَتْ فيهِ

لم تفطن: لَم نَشَيِهُ رياءً كلِيبٌ. الأَميرَةُ فَلَمْ أَجِدْ لَها أَثَراً! نادَيْتُها، فَلَمْ تُجِبْ. رَفَعْتُ صَوْتي بِالنَّداءِ تَكْرِراً فَلَمْ تُجِبْ. فَما كانَ مِنِي إِلَّا أَنْ تَرَكْتُ عَمَلي بِالنَّداءِ تَكْرِراً فَلَمْ تُجِبْ. فَما كانَ مِنِي إِلَا أَنْ تَرَكْتُ عَمَلي وَأَسْرَعْتُ إِلَى دَاخِلِ الْعَابَةِ أَناديها، وَلَكِنْ مِنْ غَيْرِ جَدُوى! فَتَشْتُ الْعَابَةَ شِبْراً شِبْراً، وَلَكِنَّ مَوْلاتي اخْتَفَتْ كَأَنَّ الأَرْضَ قَد ابْتَلَعَتْها!

وَعادَتْ نَجُوى تَلْطِمُ خَدَّيْها وَتَقولُ نائِحَةً: \_ وَيْلاهُ! ماذا يَقولُ الأَميرُ حَسّانٌ عَنّي؟ ماذا يَحِلُّ بي مِنْ غَضّبه وَانْتقامه؟

خَيَّمَ الوُجومُ عَلَى الْمَوْجوداتِ. كُنَّ لا يُصَدِّقْنَ ما يَسْمَعْنَ! أَهَكَذَا تَخْتَفي الأَميرَةُ هِنْدٌ كَأَنَّ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ؟ أَمّا دَلالُ فَقَدْ تَظَاهَرَتْ بِالحُرْنِ وَالخَوْفِ، وَراحَتْ تَذْرِفُ الدُّموعَ لائِمَةً نَظْاهَرَتْ بِالحُرْنِ وَالخَوْفِ، وَراحَتْ تَذْرِفُ الدُّموعَ لائِمَةً نَفْسَها عَلى تَرْكِها الأَميرَةَ وَحْدَها. ثُمَّ قُمْنَ جَمِعُهُنَّ يَبْحَثْنَ عَنْ هِنْدٍ في أَرْجاءِ الغابَةِ، وَلَكِنَّ تَعَبَهُنَّ ذَهَبَ سُدىً. وَعَابَت الشَّمْشُ، فَقَرَّرْنَ الْعَوْدَةَ إلى القَصْر.

التحة: باكيةٌ بصُياحٍ وعَويلٍ. الوُجومُ: السُّكُوتُ مِن شدَّةٍ الغَضبِ أَوِ الخَوفِ أَوِ الحُزنِ. ما إِنْ سَمِعَ حَسّانٌ بِالنَّبَأُ الْمُفْجِعِ حَتّى هَبَّ مَعَ نُخْبَةٍ مِنْ رَجِهِ الْحَبِيبَةِ. لَمْ يَتْرُكُوا زَاوِيَةً في رِجالِهِ إِلَى البَحْتِ عَنْ زَوْجِهِ الْحَبِيبَةِ. لَمْ يَتْرُكُوا زَاوِيَةً في الْغابَةِ إِلّا فَتَشُوها. لَمْ يَتْرُكُوا أَحَداً إِلّا سَأَلُوهُ. لَمْ يَتْرُكُوا بَيْتاً وَلا كُوخاً إِلّا سَأَلُوهُ. لَمْ يَتْرُكُوا بَيْتاً وَلا كُوخاً إِلّا فَتَشُوها. وَلَكُنْ لا أَثَرَ لِهِنْد!

وَلَمّا عادوا إِلَى القَصْرِ كَانَ الصَّبْحُ قَدْ بَدَأَ يَلُوحُ. وَمَا إِنْ أَصَابَ الأَميرُ مِنَ الرّاحَةِ قَدْراً يَسيراً حَتّى عادَ إلى الْغابَةِ في أَصابَ الأَميرُ مِنَ الرّاحَةِ قَدْراً يَسيراً حَتّى عادَ إلى الْغابَةِ في جَماعَةٍ أُخْرى مِنْ رِجالِهِ. وَلَكِنَّ البَحْثَ طُوالَ النّهارِ لَمْ يُسْفِرُ إلّا عَنْ خَيْبَةِ أَمّل جَديدةٍ.

كَادَ الأَميرُ يُجَنُّ مِنْ حَيْرَتِهِ وَخَوْفِهِ. كَيْفَ تَصِيعُ في الغابَةِ فَتَاةٌ كَهِنْدٍ، وَهِيَ الَّتِي أَلِفَتِ المَخَاطِرَ، وَقَطَعَتِ الْمَنْطِقَةَ الْمَسْحُورَةَ وَنَجَتْ مِنْ شَرِّ آبارِها؟ لَوْ أَنَّ الوُحوشَ افْتَرَسَتُها لَوْ جَدَ أَثَراً يَدُلُّ عَلَيْها: ثَوْباً، وِشاحاً، مِنْديلاً، دَماً... أَيَّ شَيْءٍ.

وَبَدَأَتِ الشُّكُوكُ وَالْوَسَاوِسُ تَغْمُرُ قَلْبَهُ. لا بُدَّ مِنْ يَدٍ شِرّيرَةٍ

لم يُسمرُ: لَم يكشفُ.

آثِمَةٍ قَدْ أُوْقَعَتْ بِهِنْدٍ ا وَلَكِنْ مَنْ يَبْغي بِهَذَا الْمَلاكِ الطَّاهِرِ شَرِّاً؟ رُبَّما أَرادَ أَحَدُ الأَعْداءِ الإِنْتِقامَ مِنْهُ بِها!... وَلَكِنْ مَا ذَنْبُها هِيَ؟ ومَا ذَنْبُ هَذَا الجَنينِ في أَحْشائِها؟

عَلِمُ سَعْدٌ بِاخْتِفاءِ هِنْدٍ. وَفَهِمَ مِنَ الأَحاديثِ الَّتي كانَ يَلْتَقِطُها دَوْرٌ دَلالَ في الْمُوامَرَةِ.

صَمَّمَ عَلَى إِنْقَاذِ أُخْتِهِ، فَانْسَلُ في الصَّباحِ الباكِرِ خارِجَ القَصْرِ، وَأَخَذَ يَعْدو عَدُواً شَديداً. وَساعَدَتْهُ الغَريزَةُ الحَيَوانِيَّةُ التَّي اكْتَسَبَها عَبى شَمِّ آثارِ أُخْتِهِ، فَراحَ يَتَنَبَّعُها في مَداخِلِ الْغَابَةِ وَمُنْعَرَجاتِها، إلى أَنْ وَصَلَ إلى البِنْرِ. هُناكَ فَقَدَ كُلَّ أَثَرٍ لِأَخْتِهِ، تَطَلَّعَ حَوْلَهُ مُتَسائِلاً حائِراً. وَلَكِنَّ الآثارَ تَوَقَّفَتْ هُنا! لِأَخْتِهِ، تَطَلَّعَ حَوْلَهُ مُتَسائِلاً حائِراً. وَلَكِنَّ الآثارَ تَوَقَّفَتْ هُنا! وَفَجَاةً سَمِعَ بُكاءَ طِفْلٍ صَغيرٍ، فَاهْتَزَّ خَوْفاً وَاضْطِراباً. وَفَتَدَمَ مِنْ فوهَةِ البِيْرِ وَصاحَ:

\_ هنْدُا... أُخْتاهُ!

آثمة خاطئة. انسلُ. انطَعَ حَمْيةً. منعُرْجاتِها: مُنعَطْفاتِها، أُماكِنِها الْمُلْتُويَةِ يا اللهُ! لَقَدْ نَطَقَ سَعْدٌ وَتَكَلَّمَ كَأَنَّهُ بَشَرِيٌ! يا لَلأُعْجوبَةِ! حَقًا إِنَّ اللهَ يُحبُّ الصّالحينَ الأَبْرِياءَ!

وَسمِعَ سَعْدٌ صَوْتَ هِنْدٍ يَتْتَهي إِلَيْهِ مِنْ أَعْماقِ البِئْرِ ضَعيفاً خافتاً:

\_ سَعْدُ!... يا أُخي الحبيبَ!... أُفي حُدُمٍ أَنا أَمْ في يَقْظَةٍ؟ أَحَقّاً تَكَلّمْتَ؟!

\_ أَجَلْ يَا أُخْتِيَ المِسْكَيْنَةَ! أَنَا سَعْدُ، وَقَدْ تَكَنَّمْتُ. لا تَخَافِي، فَإِنِّي سَاعِ إِلَى خَلاصِكِ.

ثُمَّ أَخْبَرَتُهُ هِنْدٌ بِتَفاصِيلِ قِصَّتِها، وَبِأَنَّها قَدْ وَلَدَتْ طِفْلَها بَعْدَ السَّقْطَة المُريعَة الَّتِي سَقَطَتْها. وَقالَ لَها سَعْدٌ:

\_ أَرْشِديني يا أُخْتي إِلَى طَريقَةِ إِنْقاذِكِ، فَقَدْ أَفْقِدُ النَّطْقَ ثانِيَةً، وَأَبيتُ عاجِزاً عَنْ مُساعَدّتِكِ.

عُدْ إلى الْقَصْرِ حالاً. حاوِلْ أَنْ تُخْبِرَ حَسّاناً بِأَمْرِي
 مَهْما تَكُنْ حالُكَ. وَلَكِنْ إِيّاكَ أَنْ يَعْدَمَ أَحَدٌ بِأَنّي ما أَز اللَّ عَدى
 قَيْدِ الحَياةِ! إِحْذَرِ الحَدَمَ جَميعَهُمْ! إِحْذَرْ دَلالَ، فَإِنّي واتْفَةً

بِأَنَّها صاحِبَةُ الخِطَّةِ الشِّرِّيرَةِ!

إِنْطَلَقَ سَعْدٌ إِلَى القَصْرِ بِأَقْصَى شُرْعَتِهِ، فَلَخَلَهُ خُلْسَةً لِثَلَا يُنَبَّهُ أَحَداً مِنَ المُتَآمِرِينَ إِلَى أَمْرِهِ. وَلَمّا نامَ الجَميعُ ذَخَلَ يُنبَّهُ أَحَداً مِنَ المُتَآمِرِينَ إلى أَمْرِهِ. وَلَمّا نامَ الجَميعُ ذَخَلَ غُرْفَةَ الأَميرِ، فَوَجَدَهُ نائِماً. راحَ يُناديهِ بِصَوْتٍ عالٍ، وَلَكِنَّ عُرْفَةَ الأَميرِ، فَوَجَدَهُ نائِماً. راحَ يُناديهِ بِصَوْتٍ عالٍ، وَلَكِنَّ الكَلِماتِ تَجَمَّدَتُ في حَلْقِهِ، فَلَمْ يَخْرُجُ مِنْ شَفَتَيْهِ سِوى الْكَلِماتِ تَجَمَّدَتُ في حَلْقِهِ، فَلَمْ يَخْرُجُ مِنْ شَفَتَيْهِ سِوى ثُغَاءِ غَزالٍ ضَعيفٍ! لَقَدْ حُرِمَ النَّطْقَ مُجَدَّداً! وَلَكِنَّهُ لَمْ يَتَرَدُدُ، فَقَفَزَ إلى سَريرِ حَسّانٍ وَشَدَّهُ مِنْ ثِيابِهِ، فَاسْتَيْقَظَ الأَميرُ مَنْ ثِيابِهِ، فَاسْتَيْقَظَ الأَميرُ مَنْ ثِيابِهِ، فَاسْتَيْقَظَ الأَمِيرُ مَنْ عُوراً. وَلَمّا شاهَدَ سَعْداً رَبَّتَ ظَهْرَهُ بِعَطْفٍ، ثُمَّ حَمَلَهُ بَيْنَ مَنْ عُللَهُ مِنْ اللهَ عَلْمُ مَا مُنْ عُللْ اللهَ عَلْمُ اللهُ مَنْ عُللًا عَلْهُ اللهَ عَلْمُ مَا مُنْ عُللهُ اللهُ عَلْمُ اللهَ عَلْمُ اللهُ مَنْ عُللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ المَالِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُ اللهُ المُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بَكَى سَعْدٌ في مَرْقَدِهِ بُكَاءً مُرّاً. كَيْفَ لَهُ أَنْ يُخْبِرَ الأَميرَ بِوُجودِ هِنْدِ؟

وَفي صَبَاحِ اليَوْمِ التَّالَي دَخَلَ حَسَانٌ إِلَى غُرْفَةِ سَعْدِ، وَحَمَنهُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَى مَائِدَةِ الطَّعَامِ وَأَخَذَ يُلْقِمُهُ كَالطَّفْلِ الصَّغير وَهُوَ يُخاطِبُهُ قَائِلاً:

\_ يا سَعْدُ يا مِسْكِينُ، كُمْ نَحْنُ شَقِيّانِ بائِسانِ! أَنْتَ فَقَدْتَ

أُخْتاً، وَأَنا فَقَدْتُ زَوْجاً! تُرى، ماذا جَرى لها؟

وَراحَت الْدُّمو تُ تَنْهَمرُ غَزِيرَةً منِّ عَيْنَيْ سَعْدٍ. ثُمَّ قامَ إلى ثيابِ حَسَّانِ يَشُدُّهُ بِها إلى الحَديقَةِ، وَالْأَميرُ يُجارِيهِ مُتَعَجِّباً منْ تَصَرُّفه. وَاسْتَمَرَّ سَعْدٌ يَشُدُّهُ حَتّى قادَهُ إِلى حَظيرَةِ الخَيْل، ثُمَّ قَفَزَ إِلَى ظَهْرِ حِصانِ الأَميرِ المُفَضَّل كَأَنَّهُ يَطْلُبُ إِلَى الأُمير أَنْ يَفْعَلَ فَعْلَهُ. وَابْتَسَمَ الأميرُ لحَرَكات سَعْد، وأرادَ مُطاوَعَتَهُ حُبًّا لَهُ وَشَفَقَةً عَلَيْه، فَحَذا خَذْوَهُ وَامْتَطَى صَهْوَةً جَوادِهِ. وَلَكِنَّهُ كَانَ فِي حَيْرَةٍ مِنْ أَمْرِهِ! لِماذا يُحاوِلُ سَعْدٌ جَرَّهُ إِلَى

الخارِج؟

وَلَمَّا وَجَّهَ حَسَّانٌ فَرَسَهُ إِلَى خَارِجٍ خَدَيْقَةِ الْقَصْرِ إِذَا بِهِ يَرِي دَلالَ تُسْرِعُ إِلَيْهِ وَهِيَ تَصِيحُ:

ــ إلى أَيْنَ يَا ابْنَ الْعَمِّ؟ هَلْ لِي بِشُرِ افَقَتِكَ؟

وَ فَطنَ سَعْدٌ لغايَة دَلالَ، وَخافَ عَلى خطَّته منَ الإخْفاق، فَشَدَّ إِلَيْهِ الأَميرَ خِفْيَةً. وَفَهِمَ الأَميرُ أَنَّ في مُحاوَلَة سَعْد سرّاً،

حذا حَذُوْهُ: قَلَّدَهُ، فَعَلَ مِثْلُهُ.

فَالْتَفَتُّ إِلَى دَلالٌ وَقالٌ لَها:

\_ آسِفٌ يا ابْنَةَ الْعَمِّ. إِنِّي مُنْطَلِقٌ في عَمَلٍ، وَأَرْجو أَنْ أَكُونَ وَحِيداً.

\_إِنْ كُنْتَ حَقّاً طَالِبَ وَحْدَةٍ في رِحْلَتِكَ، فَلِماذا لا تُنْزِلُ الغَزِالَ عَنْ فَرِسكَ؟

وَشَدَّ الغَزالُ الأَميرَ ثَانِيَةً شَدَّا مُوْلِماً، فَفَهِمَ الأَميرُ رَغْبَتَهُ في مُرافَقَتهِ. وَقالَ حَسَّانٌ لدَلالَ:

\_ إِنَّهُ لَغَزِالٌ لَطيفُ مِسْكينٌ! هُوَ بِحَاجَةٍ إِلَى النَّزْهَةِ وَالرَّاحَةِ، فَلا يَأْسَ في خُروجِهِ مَعي.

وَانْطَلَقَ حَسّانٌ مَعَ سَعْدِ فيما وَقَفَتْ دَلالْ تُراقِبُهُما. وَلَمّا غابا عَنِ الأَنْظارِ قَفَزَ سَعْدٌ إلى مُقَدَّمِ الحوادِ، فَثَنى عِنانَهُ بَعْدَ عُابا عَنِ الأَنْظارِ قَفَزَ سَعْدٌ إلى مُقَدَّمِ الحوادِ، فَثَنى عِنانَهُ بَعْدَ جُهْدٍ، وَوَجَهَهُ وُجْهَةَ الغابَةِ. وَما كَانَ تَصَرُّفُ سَعْدٍ إلّا لِيَزيدَ حَسّاناً حَيْرَةً وَعَجباً.

جَرى الحصالُ بِسُرْعَة فائِقَةٍ. وَلَمّا تَوَغَّلُ الأَميرُ وَسَعْدٌ فَي الْعَابَةِ أَوْقَفَ حَسّانٌ الحصانُ، فَقَفَزَ سَعْدٌ أَرْضاً، وَتَبِعَهُ الأَميرُ. تَلَقَّتَ سَعْدٌ يَمْنَةً وَيَسْرَةً كَالباحِثِ عَنْ شَيْءٍ، ثُمَّ شَدَّ الأَميرُ. تَلَقَّتَ سَعْدٌ يَمْنَةً وَيَسْرَةً كَالباحِثِ عَنْ شَيْءٍ، ثُمَّ شَدَّ

حُسَّاناً بِثِيَابِهِ إلى ناحِيَةِ البِئْرِ. نَظَرَ سَعْدٌ إلى البِئْرِ وَصاح: هِنْدُ، يا أُخْتِي الحَبِيبَةَ! كَيْفَ حالُكِ اليَوْمَ؟ وَصُعِقَ الأَمِيرُ! سَعْدٌ يَتَكَدَّمُ؟ وَمَعَ هِنْدٍ؟ أَيُّ سِرٍّ هُوَ هَذا؟ وَما لَبِثَ أَنْ سَمِعَ صَوْتًا خافِتًا يُجِيبُ مِنْ داخِل البِئرِ:

\_ هَذَا أَنْتَ يَا سَعْدُ؟ هَلْ أَخْبَرْتَ حَسَّاناً بِأَمْرِي؟

وَتَرَنَّحُ الْأُميرُ حَسَّانٌ مِنْ قُوَّةِ الْمُفَاجَأَةِ، وَكَادَ يُلْقي بِنَفْسِهِ في البِئْرِ لِمُوافاةِ زَوْجِهِ الحَبِيبَةِ. وَلَكِنَّهُ تَمالُك، وَصاحَ بِصَوْتِ مُتَهَدِّج:

مِنْدُ، حَبِيبَتِي، أَنْتِ حَيَّةٌ؟! أَنْتِ بِخَيْرٍ؟! فَأَجَابَهُ صَوْتُ هِنْدِ مُطَمِّئِناً، وَمَعَ صَوْتِها سَمِعَ بُكاءً طِفْلٍ! وَبَيْنا هُوَ فِي أَوْجِ حَيْرَتِهِ وَتَسَاوُلِهِ سَمِعَ هِنْداً تَقُولُ: مَا تَسْمَعُ صَوْتَ ابْنِكَ يا حَسّانُ؟ لَوْ تَراهُ! وَفِي الحالِ أَسْرَعَ حَسّانٌ إلى حصانِه، فَأَخَذَ منْ سَرْجِه وَفِي الحالِ أَسْرَعَ حَسّانٌ إلى حصانِه، فَأَخَذَ منْ سَرْجِه

تَرنُّحَ؛ تَمايَلَ جِسمُه.

حَبْلاً طَوِيلاً؛ ثُمَّ أَنْزَلَ السَّرْجَ وَرَبَطَهُ بِالحَبْلِ وَدَلَّاهُ إِلَى داخِي الْبِئْرِ، فَوَضَعَتْ هِنْدٌ طَفْلَها فيه وَرَبَطَتْهُ، ثُمَّ صَاحَتْ بحَسّان: \_شُدَّ الحَبْلَ يا حَسّانُ! إِنَّ طَفْلَكَ قادمٌ إِلَيْكَ! وَأَخْرَجَ حَسّانٌ طَفَّلَهُ بِحُنُوًّ، ثُمَّ وَضَعَهُ أَرْضاً، فَجَلَسَ الْغَزِ الُّ بِقُرْبِهِ يَحْرُسُهُ. وَأَنْزَلَ حَسَّانٌ الحَبْلَ إِلَى دَاخِلِ البِئْرِ فَرَبَطَنْهُ هنْدٌ حَوْلَ خَصْرها جَيِّداً، وَأَمْسَكَتْ به بِكُلْتا يَدَيْها. وَما إِنْ وَطِئَتْ قَدَماها الأَرْضَ حَتَّى ارْتَمَتْ بَيْنَ ذراعَيْ زَوْجها، فَراحا في عِناقٍ حارٍّ طَويلِ وَدُموعُ الْفَرَحِ تُبَلِّلُ خُدودَهُما. رَكِبَ الجَميعُ عائِدينَ إلى القَصْرِ. وَفي تِلْكَ الأَثْناءِ أَخْبَرَتْ هِنْدٌ زَوْجَها بِتَفاصيلِ المُوامَرَةِ، فَحَزَّ في قُلْبِهِ أَنْ تَكُونَ ابْنَةُ عَمِّه هي المُدِّبْرَةَ لِما حَصَلَ.

لَمَّا وَصَلُوا إِلَى الْقَصِّرِ أَسْرَعَ حَسَّانٌ إِلَى غُرْفَةِ دَلالَ تَصْحَبُهُ زَوْجُهُ وَعَلَى صَدْرِهَا طِفْلُها. وَمَا كَانَ أَشَدَّ دَهْشَةَ دَلالَ حَينَ رَأَتْ هِنْداً تَنْتَصِبُ أَمَامَها حَيَّةً تُرْزَقُ، وَكَأَنَّها قَدْ

السَّرُجُ: ما يوضَعُ على ظَهرِ الحِصانِ ليُركَبُ فوقَهُ. بحُونَ: برِفقِ وعَطْفٍ.



بُعِثَتْ مِنَ الْمَوْتِ! بَقِيَتْ شِبْهَ مَصْعوقَةٍ، إِلَى أَنْ نَقَدَّمَتْ مِنْها هِنْدٌ بِبُطْء وِّخاطَبَتْها بِصَوْتِ هادئ:

\_لِماذا فَعَلْتِ هَذا بِي يا دَلالٌ؟ لِماذا؟

إِذْ ذَاكَ خَرَّتْ دَلالُ عَلَى قَدَمَيْ هِنْدٍ تَطْبُ إِلَيْهِا الصَّفْحَ وَالْغُفْرِ انَ، فَسامَحَتْها هِنْدٌ في الحالِ. إِلّا أَنَّ حَسّاناً تَدَخَّلَ وَالْغُفْرِ انَ، فَسامَحَتْها هِنْدٌ في الحالِ. إِلّا أَنَّ حَسّاناً تَدَخَّلَ وَقَالَ لَدَلالَ:

\_ لَقَدْ غَفَرَتْ لَكِ هِنْدُ، وَهَذَا دَليلٌ آخَرْ عَبَى كَرَمِ أَخْلَاقِها. أَمَّا أَنَا فَلَي مَعَكِ شَأَنٌ آخَرُ: قومي السّاعَة وَاجْمَعي مَا أَنْتِ إِمَّا أَنَا فَلَي مَعَكِ شَأْنٌ آخَرُ: قومي السّاعَة وَاجْمَعي مَا أَنْتِ بِحَاجَةٍ إِلَيْهِ، ثُمَّ غَادِري القَصْرَ وَالبِلادَ قَبْلَ شُروقِ شَمْسِ الغَد.

وَهَكُذا كانً.

أَطْلَعَتْ هِنْدُ زَوْجَها عَلى حَقيقةِ أَصْلِها، وَطَلَبَتْ إلَيْهِ الصَّفْحَ لِكِتْمانِها السِّرَ عَنْهُ، فَاقْتَنَعَ حَسَانٌ بِأَعْدَارِها. ثُمَّ الصَّفْحَ لِكِتْمانِها السِّرَ عَنْهُ، فَاقْتَنَعَ حَسَانٌ بِأَعْدَارِها. ثُمَّ أَخْرَجَتْ مِنْ عُنْقِها السِّلْسِلَة، وَأَعْطَتْهُ الحِلْيَةَ الَّتِي فيها لِتَكُونَ دَلِيلَة في سَعْيِهِ وَبَحْثِهِ عَنْ جَدِّها وَخَالَتِها.

لَمْ يَظُلِ البَحْثُ بِالأَميرِ حَسَّانٍ وَرِجَالِهِ. فَقَدِ اهْتَدَوْا في غُضونِ أَيَّامٍ إِلَى بِلادِ هِنْدٍ، وَاتَّصَلُوا بِجَدِّهَا وَأَخْبَرُوهُ بِقِصَّتِها. تَحَرَّكَ رَكْبُ الأَميرِ حَسَّانٍ إلى بِلادِ هِنْدٍ، وَفي مَعِيَّتِهِ زَوْجُهُ وَفَريقٌ مِنْ خَاصَّتِهِ. كَانَتْ هِنْدٌ لا تُصَدِّقُ أَنَّهَا سَتُلْقى جَدَّها وَأَهْلَها. مَنْ هُمْ؟ كَيْفَ هُمْ؟ كَيْفَ يَتِمُّ اللَّقاءُ؟ أَخيراً كَانَ لَها مَا أُرادَتْ، وَتَحَقَّقَتْ أَمْنِيَةً أُمّها الرّاحِلَةِ! وَلَكِنَّ السَّعادَةَ لا تَسْتَقيمُ كَامِلَةً لِإِنْسَانٍ: فَها هُو أَخوها سَعْدٌ ما يُزالُ عَلى صورة غَزال!

كَانَ اللَّقَاءُ بَيْنَ الأَهْلِ لِقَاءً مُؤَثِّراً. بَقِيَ الجَدُّ يُديمُ النَّظُرَ إِلَى خَفيدَتِهِ هِنْدٍ وَالدُّموعُ تَتَرُقْرَقُ في عَيْنَيْهِ. يا أَللهُ! إِنَّها صورَةٌ

ناطِقة لِخالَتِها ياسَمينَ! وَفيما كَانَ يَضُمُّ هِنْداً وَيُحادِثُ حَسّاناً وَالْوَفْدَ المُرافِقَ لَهُ، كَانَ الْغَزالُ الْمِسْكِينُ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ عَلى وَالْوَفْدَ المُرافِقَ لَهُ، كَانَ الْغَزالُ الْمِسْكِينُ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ عَلى رُكْبَتَيْ جَدِّهِ، وَالْجَدُّ يُرَبِّتُ رَأْسَهُ بَيْنَ الْحينِ وَالْحينِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمُ بِحَالِه.

وَلَمّا هَدَأَتِ العَواطِفُ وَالإنْفِعالاتُ، أَخَذَتْ هِنْدٌ تَقُصُ عَلَى جَدِّها وَخالَتِها قِصَّتَها. أَخْبَرَتْهُما بِالآبارِ المَسْحورَةِ، عَلى جَدِّها وَخالَتِها قِصَّتَها. أَخْبَرَتْهُما بِالآبارِ المَسْحورَةِ، وَبِالعَدَابِ وَالشَّقاءِ اللَّذَيْنِ كَانَتْ هِيَ وَشَقيقُها سَعْدٌ عُرْضَةً لَهُما. ثُمَّ انْفَجَرَتْ باكِيةً، وَبَكى مَعَها كُلُّ مَنْ في المَجْلِسِ. وَالْتَفَتَ الجَدُّ إِلَى الغَزالِ الَّذي بَيْنَ يَدَيْهِ، فَرَفَعَهُ إلى صَدْرِهِ وَراحَ يُقَبِّلُهُ وَيُداعِبُهُ بِشَكُل مُؤثِّر.

وَفِي اليَوْمِ التّالِي أَرْسَلَ الْمَلِكُ يَسْتَدْعِي عُلَماءَ مَمْلَكَتِهِ لِيَسْتَشْيرَهُمْ فِي أَمْرِ الغَزالِ، فَأَظْهَرُ واللّهُ عَجْزَهُمْ عَنْ مُساعَدَتِهِ. لِيَسْتَشْيرَهُمْ فِي أَمْرِ الغَزالِ، فَأَظْهَرُ واللّهُ عَجْزَهُمْ عَنْ مُساعَدَتِهِ. وَلَكِنَّ واحِداً مِنْهُمْ أَشَارَ عَلَى المَلِكِ بِاسْتِدْعاءِ الشَّيْخِ النّاسِكِ ساكِنِ الجِبالِ، ذَلِكَ الشَّيْخِ النَّيْخِ اللّذي شَجَّعَ والدَيْ هِنْدٍ وَسَعْدٍ ساكِنِ الجِبالِ، ذَلِكَ الشَّيْخِ النَّدي شَجَّعَ والدَيْ هِنْدٍ وَسَعْدٍ عَلَى تَرْكِ البِلادِ وَاقْتِحامِ المَجْهُولِ. وَلَكِنَّ الْمَلِكَ فَضَلَ أَنْ

يَسِيرَ هُوَ إِلَيْهِ، فَتَجَهَّزَ لِلرَّحْلَةِ في أَسْرَعِ وَقْتِ، وَتَحَرَّكَ إِلَى الجبال يُرافقُهُ حَفيدُهُ وَحَسّانٌ وَرَهْظٌ مِنْ رِجالِ الْمَمْلَكَتَيْن. قَصَّ المَلِكُ عَلَى الشَّيْخِ قِصَّةَ سَعْدٍ، وَقِصَّةَ سَعيدِ وَسَوْسَنَ؟ فَابْتَسَمَ الشَّيْخُ مُطَمِّئناً، ثُمَّ قامَ إلى بِثْرِ لَيْسَتْ بَعيدَةً فَمَلاًّ مِنْ مائها كَأْساً سَقي بها الغَرالَ. وَما هيَ إِلَّا تُوان حَتَّى تَحَوَّلَ الْغَزِالُ إِلَى فَتِي وَسِيمٍ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ جَدُّهُ يُقَبِّلُهُ بِلَوْعَة وَحُرْقَة كَأَنَّهُ يُقَبِّلُ ابْنَتَهُ الرَّاحِلَةَ سَوْسَنَ: كَانَ سَعْدٌ صورَةً حَيَّةً لو الدَّته! إِنْتَهَتْ قَصَّةُ هِنْد وَسَعْدِ كَمَا تُنْتَهِي كُلَّ قِصَّةِ جَميلَةٍ، وَتَحَقَّقَتْ أَمانيُّهُما كُما يَتَحَقَّقُ كُلُّ حُلْم حَميل؛ فَقَدْ تَزَوَّ جَ سَعْدٌ بابْنَة خالَته ياسَمينَ، وَعَيَّنَّه جَدُّهُ وَلَيّاً لْعَهْده. وَقامَتْ بَيْنَ المَمْلَكَة وَإِمارَة حَسّان مُحالَفَةٌ وَتْيَقَةٌ نَعمَ بها سَعْدٌ وَهنْدٌ، إذْ كانَت العَلاقاتُ بَيْنَهُما شبُّهَ دائمَة، وَالزِّياراتُ مُتَتاليَةً. وَهَكَذَا اطْمَأَنَّ الْأَحْيَاءُ في حَيَاتِهِمْ، وَاطْمَأَنَّتْ نَفْسُ سَوْسَنَ في الآخرة.

رهطٌ: مُجموعةٌ.

## الأباز المسدورة

### أكتسف وأتوقَّعُ

|                                   | لذا مُمكنٌ؟ لنَرُ.    | قراءَتها. هَل هَ   | لُ الْقِصَةَ قَبلَ | 1 أُكتشِهُ   |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| الأولى والثّانية مِنَ الكتابِ، لا | . أقرأُ الصَّفْحتَينِ | فِلافِ الأَمامِيّ. | الرَّسمَ عِلى ال   | أَتأمَّلُ    |
|                                   | •                     | بَعَدُ أُحَدَّدُ:  | نص لَيسَ           | أَقَرِأُ الْ |

| 2 |  |  | . , |   |   | - | . , |   |   |   |     |    | _   |   | , |     |       | * |   | . , |   |   |   |     |   | -    |   | العُموانَ:           |
|---|--|--|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|----|-----|---|---|-----|-------|---|---|-----|---|---|---|-----|---|------|---|----------------------|
| Ì |  |  |     |   |   |   |     |   |   |   |     |    |     |   |   |     |       |   |   |     |   |   |   |     |   |      | • | اسمَ الموالِّفِ:     |
|   |  |  | . , |   |   |   | , , |   |   | ٠ | 4 1 |    | •   | * | 1 | . 1 | ٠     |   |   |     |   | • |   | • • |   |      | • | اسمَ رسّامِ لغِلافِ: |
|   |  |  |     |   |   |   |     | • |   |   |     |    |     | • |   |     |       |   |   | . 4 |   |   |   |     |   | <br> | ٠ | اسمَ رسّامِ لدّاخلِ: |
|   |  |  |     | ٠ |   |   |     |   |   | • |     |    | 1 4 |   |   | • • | •     | • | ٠ | 1 4 | • | • | 4 | • • | ٠ | ٠,   | ٠ | دارَ النَّشْرِ:      |
|   |  |  |     |   | ٠ |   |     |   | 4 | • |     | ٠, |     | • |   |     | <br>٠ | • |   | • • | ٠ |   | • |     |   |      | • | تاريخُ الطَّباعةِ:   |

#### أضعُ إشارة في المُربَعِ أمام الجُملةِ الَّتي أَجِدُها مُناسِبةٌ لمَوضوعِ القِصةِ:

تَتَحَدُّثُ قِصّةُ «الآبارُ الْمَسحورةُ» عَن:

آبارٍ مَسحورةٍ، مَنْ يَشْرَبْ مِن مائِها تَتَحقَّقْ له أُمنيَّةٌ.

آبارٍ مَسحورةٍ لا يَجِفُ ماؤها أَبداً، مَوجودةٍ في مَنطِقةٍ

بعيدةٍ و خَطِرةٍ.

آبارٍ مَسحورةٍ، مَنْ يَشْرَبُ مِن ماءِ بِثرٍ مِنها، يَتحوَّلْ إلى حَيوالٍ.



|           | آبارٍ مَسحورةٍ مَنْ يَقَعْ في إِحداها لا يُمكِنُ أَحدُ إِنقاذُه غيرَ                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | شَيخٍ ناسكٍ.                                                                                                                                                |
|           | أَضعُ إشارةَ ٧ في المُربَعِ أمامَ الجُملِ الَّتِي أَظنُّها صحيحةً:                                                                                          |
|           | يُمكِنُ لأميرةٍ أَن تُغرَمَ بمُزارِعِ فقيرٍ وَتُتَزَوَّجَهُ.                                                                                                |
|           | كُلَّما تَقَرَّبَ الإنسانُ مِنَ الطَّبيَّعَةِ ابتَعدَ عَن حياةِ التَّرَفِ والعِني.                                                                          |
|           | مَهْما بتَعدَ الإنسانُ عَن مَوطنِهِ يَظلُّ يَشعرُ بالرَّعْبةِ في العَودةِ إِلَيهِ.                                                                          |
|           | يُسامِحُ الإنسانُ شخصاً أرادَ قَتْلَةً والتَّخلُّصَ مِنةً.                                                                                                  |
|           | أَضعُ إشارة 		 في المُربَّعِ أمامَ الجُملةِ الَّتِي أَجِدُها صحيحةً.                                                                                        |
|           | أَعتقِدُ أَنَّ هَذهِ القِصّةَ خَياليّةً.                                                                                                                    |
|           | أَعتقِدُ أَنَّ هَذهِ القِصّة واقعيّة.                                                                                                                       |
| لمُها مِن | ﴿ أَتَامَّلُ رُسُومَ قِصَةِ «الآبارُ المَسحورةُ» وأُحاوِلُ أَنْ أَسرُدُ القِصَةَ كما أَتوَةً<br>خِلالِ الرُّسومِ. لَكنْ مِن دونِ قراءةِ النَّصَ لَيسَ بَعدُ |



#### أُحَلَّلُّ وأُستنتِحُ

 أربطُ ما في العَمودِ الأوّلِ بما يُناسِبُه مِنَ العَمودِ الثّاني، لأحدَّدَ عَملاً قامَتْ به كلّ مِنَ الشَّخصيّاتِ في القِصّةِ:

ياسمينُ الموتِ عَطِشاً.

سَوسَنُ • أحبَّتِ ابنَ عَمَّها مُنذُ الصَّغَرِ وَكرهَتْ زَوجتَهُ.

سَعِيدٌ • تأثَّرَ عِندَما رأى حفيدَتَهُ.

هِندٌ السّياسةِ عَاشَتْ حِياةَ القَصرِ، تَستقبِلُ رِجالَ السّياسةِ وَتُبدي رأْيَها في قَضايا الدَّولةِ.

سَعدٌ • غَطَّتِ البِئرَ وما حَولَها بالسَّجَادِ.

حَسَانٌ • المَّنكَ فِي إبعادِ السِّحرِ عَن حفيدِهِ.

وَتَزَوْجَتْهُ.

الْمَلَكُ = أَحَبُّ الْعِلْمُ وَرَغَبٌ فَي اكْتِشَافِ الْعَالَمِ الْخَارِجِيِّ.

الشَّيْخُ النَّاسِكُ . تحوَّلَ إِلَى غزالٍ لطيفٍ.

| 2 أَضِعُ إِشَارِةً ٧ في الْمُربِّعِ أَمَامَ الْجُمِلَةِ الصّحيحةِ:                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>لَمْ تَكُنْ ياسَمِينٌ تَعِيشُ حياتُها مِثلَ أُختِها:</li> </ul>                   |
| لأنُّها كانَتْ كَسولةً تُفضِّلُ البقاءَ في القصرِ.                                         |
| لأنَّها تَحَمَّلَتِ المَسؤولَيَاتِ وشارَكَتُ والدَّها المَلكَ في الحُكمِ.                  |
| لأَنَّها لَم تَكُنْ تُحبُّ الطَّبيعة.                                                      |
| <ul> <li>قُرِّرَ سعيدٌ وسَوسَنَ مُغادَرَةَ البِلادِ:</li> </ul>                            |
| لأنَّهُما قُرَّرا استِكشافَ المَجهولِ.                                                     |
| لأنَّ المَلكَ عَرَفُ بعَلاقتِهِما.                                                         |
| لأنَّ سَعِيداً لَم يَكُنْ يَجِدُ عَملاً فَقَرِّرَ نَرْكَ البِلادِ و لعمل في الحارجِ.       |
| <ul> <li>              أَخُلُ سَعَدٌ وهِنْدٌ إِلَى المَنطِقةِ المُسحورةِ:      </li> </ul> |
| لْيَشْرَبا مِن ماءِ آبارِها الْمَسحورةِ.                                                   |
| ليُحضِرا دواءً يَشفيانِ به والدَّنَّهُما المريضة.                                          |
| ليَدْهَبا إِلَى بِلادِ آبائِهِما وِأَجدادِهِما.                                            |
| <ul> <li>قَفْزَ الْغَزالُ إِلَى سَريرِ حَسّانٍ وشَدَّهُ مِن ثيابِهِ:</li> </ul>            |
| لأنَّهُ كَانَ جائعاً جدّاً.                                                                |
| لأنَّهُ حاوَلَ أَن يُخبِرَ حَشاناً بأَمرِ هِندٍ.                                           |
| لأنَّهُ أَرادَ أَن يُنبِّهَ حُسَّاناً إِلَى الْخَطُرِ.                                     |
| اللُّهُ عا الَّذي جَمعَ بَينَ سَوسَنَ وسَعيدٍ حَتَى قُرَّرا الزَّواجَ والسَّفَرَ معاً؟     |

إحتارَتْ سَوسَنُ بَينَ حُبِّها لسَعيدٍ ورَغبِتِها في المُغامَرةِ، وبَينَ تَلبيةِ نِداءِ عَقلِها ووَلائِها لأَهلِها ولبلَدِها. هَل أوافِقُها على القرارِ الَّذي اتَّخَذَتْهُ؟ لماذا؟
 هَل كَانَتْ نَيجةُ سفرِ سَعيدٍ وَسَوسَنَ مُطابِقةٌ لأَحلامِهِما؟ لماذا؟





هَل أَرى أَنَّ المُغامَرةَ وتحقيقَ الأحلام يَحتاجانِ دائماً إلى مُغادَرةِ البلادِ؟ هَل كُلُّ مَن يُسافِرُ إلى الخارجِ مِن أهلِ بَلْدي يَنجحُ؟ أُعطي أَمثِلةً أُحبِرُ فيها عَن تَجارِبِ أَسْخاصٍ أَعرِفُهم.

- الاحظَتْ ياسَمينُ أَنَّ تَعيُّراً مُهِماً قَد طرّاً على أُحتِها سَوسَن. وَلَمْ تَتَمكَنْ مِن مَعرِفة سِرِّها، فَقَدْ كانَتِ الأُحتُ الصَّغرى دائمة الصَّمتِ والإنطِواءِ، لا تُفصِحُ بكُلمةٍ عَما بها...».
- لَّوْ أَخبرَتْ سَوسَنُ أُختَها بِمَوضوعِ سَعيد ورَغبتها في السَّفرِ معَهُ، فكَيفَ كانَتْ يَاسَمينُ ستَتعيَّرُ؟ ياسَمينُ ستَتصرَّفُ؟ وهَلْ كانَتْ أَحداثُ الْقِصَةِ ستَتعيَّرُ؟ أَتحيَّلُ وأُخبرُ ما حَصَلَ.
- 6 هَل أُخبِرُ الآخرينَ بِما يُزعِجُني؟ مَن أُخبِرُ أَسراري؟ إلى مَن أَلجاً إِذَا واجَهَتْني مُشكِلةٌ واحتَجْتُ إِلى المُساعدةِ؟ أُجيبُ معللًا الإجابة عَن كل سوالٍ.
- ماذا قعلَ الزَّوجانِ سَعيدٌ وسَوسَنُ بعدَ سَفَرِهِما؟ ماذا رَأَيا؟ ولماذا قَرَّرا أَخيراً الإستقرارُ في مَدينةٍ صغيرةٍ نائيةٍ؟

  - عادًا فعَلَتْ سَوسَنُ بعدَ مَوتِ زُوجِها لتُواجِهَ حياتَها الجديدةَ وتُربّي وَلَدَيْها؟
- أماذا قرَّرَتْ سَوسَنُ الْعَودةَ بولَدَيْها إِلَى بِالادِها؟ في رَأْيي. لماذا لُم تَفعَلُ هَذا مِن قَبلُ؟
- أو قرَّرَتْ سَوسَنُ الْعَودةَ إلى بلادها وهِي ما زالَتْ تَتمتَّعُ نصِحَةٍ جَيَدةٍ. فكَيفَ
   كانَتْ ستَتغيَّرُ أَحداثُ القِصَةِ؟ أَتحيَّلُ وأُخبِرُ ما حَصَلَ.

الله عَلَيْتُ سَوسَنُ تَحلِسُ مَعَ وَلَدَيْها كلَّ مساءٍ وتَسترجِعُ ذِكرياتِها الْحُلُوةَ إِلَى أَن تَصِلَ إِلَى ذَكرياتِها الْحُلُوةَ إِلَى أَن تَصِلَ إِلَى ذَكرياتِها الْحَزينةِ. أَذْكُرُ بعضٌ ذِكرياتِ سَوسَنَ الْسَعِيدةِ والْحزينةِ.



- 13 أَرسُمُ المَنطِقةَ المَسحورةَ وآبارَها كما أَتخيَّلُها مِن خِلالِ الوصفِ الَّذي في القِصّةِ.
  - 🌃 أُربُطُ كلَّ حَيَوانِ بصَوتِهِ كما جاءَ في النَّصِّ:

| الشَّاةِ |   | فُحيحُ   |
|----------|---|----------|
| الثُّورِ |   | <br>زئير |
| الجَمَلِ |   | ثبائح    |
| الأسدِ   | - | خُوارُ   |
| الكّب    |   | تعاء     |
| الأَفعى  | - | رُغاءُ   |

- أعطَتْ سَوسَنُ ولَدَيْها؟ ولماذا طلَبَتْ إليهِما المُحافظةُ علَيها؟
- أَتَخَيَّلُ وأُمثَّلُ: هِندٌ تَركُصُ مِن بئر إلى بئرٍ وتَسأَلُ فتُجيبُ البئرُ. أُجيبُ على مِثالِ البئرِ في القِصَةِ، وأَذكُرُ حَيواناتٍ جديدةً معَ صِفةٍ مُناسِبةٍ لكل حَيَوانٍ. أي حَيَوانٍ جَديدٍ قَد أَختارُ ليَتحوَّلُ إِلَيهِ سَعدٌ؟ ولماذا؟
  - إلى الماذا كُرِهَتْ دَلالُ هِنداً؟ وما كانَتِ الخِطَّةُ الَّتِي أَعدُّتُها لها؟
  - 18 كيفَ شرَكَ سَعدٌ في إنقاذِ أُختِهِ وطِفلِها؟ ما الَّذي ساعَدَهُ على هَذا؟

- 19 هَل أَعجَبَتْني القِصّةُ؟ ما الّذي أَعجَبَني فيها؟ وما الّذي لَم يُعجبُني؟
- أَرسُمُ شَجَرَةً عائلةٍ سَوسَنَ وأَكتُبُ أسماءَ أفرادِ عائلتِها الَّذينَ تَعرَّفْتُ بهِم مِن خِلالِ أُحداثِ القِصَّةِ.

#### الطلق مِنْ القَصَةِ

- أَيَّ بلدٍ أُحبُ سَعيدٌ وسَوسَنُ في زيارة أَماكنَ جديدة. أَيَّ بلدٍ أُحبُ أَن أزورَ؟ أُجري بحثاً
   عَن هَذا الْبَلدِ وأُحضَّرُ لُوحةً تُظْهِرُ مَزاياهُ، آثارَهُ...
- أقومُ بمُقابَلَةِ شخصٍ يُتقِنُ فنَّ التَّطريزِ، أَتعرَّفُ هَذا الفنَّ وبعضَ الثَيابِ أَوِ الأَقمِشةِ المُطرَّزَةِ، مِنْ خِلالِ أُسئلةٍ حَضَّرْتُها سابقاً، أَطرحُها عَلَيْهِ.
- إحتَفَظَتْ سَوسَنُ ومِن بعدها ابنتُها هِندٌ بسِلسِلة ذَهبيّة معَ حِلْية لتَكونَ دليلاً يُمكّنُها مِنَ العُثورِ على العائلة وتَثبيتِ النَّسَبِ. مَا الطُّرَائقُ الَّتي يُمكننا اعتمادُها في أيّامِنا هَذهِ لتَتأكَّدَ لنا هُويّةُ شخص؟ أُجري بحثاً.
  - أجري بحثاً عن الغزال.
  - 💈 أُجري بحثاً عَنِ الآبارِ .
  - 6 أُولُفُ قِصَةً جديدةً بعنوانِ «البئرُ المسحورةُ».
    - 📝 أكتشفُ الجُملَة.

1: 1 2: ب 3: خ 4: ر 5: ش 6: ص 7: غ 8: ك 9: م 10: ن 11: و 12: ي 13: د

12\_13\_1\_9 10\_9 8\_11\_3\_1 2\_4\_5 10\_1 1\_4\_12\_7\_6 1\_2\_10\_4\_1 4\_1\_6

#### محتوى الكتاب الآبارُ المَسحورةُ

| 3  | <br>الأبارُ المُسحورةُ |
|----|------------------------|
| 55 | الاستثمارُ التّربويّ   |



# الآبارُ المسحورةُ

سوسن وباسمين، أميرتان شقيقتان، الأولى تعاشر الطبيعة وتختلط بالشُعب، والثَّانية تعيش حياة القصر والسياسة، إلى أن تزوَجت سوسن بسعيد وقررا مغادرة البلاد لاستكشاف المجهول، فتوجها نحو الآبار المسحورة. ماذا فعلت سوسن بعد موت روجها تاركا لها ولدين ترعاهما؟

سلسلة بيت الحكمة **إبتداءً من 8 سنوات** 

ISBN 978-9953-26-323-6